## مصحف قالون

من الشاطبية

على وجه صلة ميم الجمع وقصر المنفصل

اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج

مراجعة

فضيلة الشيخ، د/ علي بن محمد توفيق النحاس. وفضيلة الشيخ، د/ موسى صبري المتولي.

> لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده. ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

## بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - - ، كالآتي:

١ - قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية قالون
 بصلة ميم الجمع، وقصر المنفصل.

وقدمت في الخلاف الراجح من التيسير للداني من قراءته على مشايخه من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق أبي نشيط.

٣ – وقمت بتلوين خلافه مع حفص باللون الأحمر.
 وقمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي.

فالحمد لله وحده...

## سُورَةُ الفَاتِحَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ

ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ

ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ۞ غَيْرِ

ٱلْمُشْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ۞ غَيْرِ

ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِينَ ۞

## 

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُو عَانِذَرْتَهُمُو أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمُ و غِشَاوَةً وَلَهُمُ و عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُو وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ عَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۚ أَلَا إِنَّهُمُو هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَى شَيَطِينِهِمُ و قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ ويَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بٱلْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمُ و كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ و ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ و وَتَرَكَّهُمُ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّ بُكُمُ عُمْيٌ فَهُمُ و لَا يَرْجِعُونَ ١ أُو كَصَيّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَانِهِمُ مِنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ۞ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ۗ كُلَّمَا أَضَآءَ لَهُمُو مَشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُو قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَىْءِ قَدِيرٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُو وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ ولَعَلَّكُمُ وتَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِـ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزُقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجُعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمُ وتَعْلَمُونَ اللهُ وَإِن كُنتُمُ وَفِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ا فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ٣

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ الجَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقَا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزقُنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۖ وَلَهُمُ وفِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١٠٥٥ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ - إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ - أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ وَكُنتُمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ الْمُواتَا فَأَحْيَاكُمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ اللَّهِ وَكُنتُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُمِيتُكُمُو ثُمَّ يُحْييكُمُو ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ١ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاً • إِن كُنتُمُ و صَدِقِينَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِغُهُمُ بِأَسْمَآبِهِمُ ۗ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمُ و بِأَسْمَآبِهِمُ وَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ و إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُو تَكْتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ وَقُلْنَا يَئَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبّهِ - كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ عِلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمُ ومِنَّى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ يَبَني إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ ولَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِلِّهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ عِاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّي فَٱتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ وتَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وأَنتُمُ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَبني إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ و عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ وَبَلْآءٌ مِّن رَّبَّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ و وَأُغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ وَتَنظُرُونَ ١ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذُّهُم ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ وَظَلِمُونَ ٥ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمُ ومِنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ وتَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ وتَهْتَدُونَ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمُ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ عِندَ بَارِيكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ا وَإِذْ قُلْتُمُ و يَامُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَكُمُ مِنَ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ٥

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَانِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ يُغْفَرُ لَكُمُ وخَطَايَاكُمُ و وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ و فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۗ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشُرَبَهُمُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمُ لِيَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُو مَا سَأَلْتُمُّو وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَالِكَ بأُنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمُ و وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ و بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ ۗ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُمُ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِءِينَ ١ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ۚ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ ل لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ مِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةُ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحُقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمُو نَفْسَا فَٱدَّرَأْتُمُو فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمُو تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ١٠ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمُ و مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهْيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ وقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُو يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ و إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُمُ وبِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ و لِيُحَآجُّوكُمُ بِهِ عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ و أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُمُ و مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلُ لَّهُمُ مِمَّا يَكْسِبُونَ ١ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذتُّمُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاظَتُ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُهُ فِيهَا خَللِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وأَنتُمُ و مُعْرضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُو مِن دِيَركُمُو ثُمَّ أَقُرَرْتُمُو وَأَنتُمُو تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمُو هَاؤُلَآءِ تَقُتُلُونَ أَنفُسَكُمُ وتُخُرجُونَ فَريقًا مِّنكُمُ مِن دِيَرِهِمُ تَظُّهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمُو وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُو إِخْرَاجُهُمُو أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُو يُنصَرُونَ ١ وَلَقَد ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَدِهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِٱلرُّسُلُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ وَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ و فَفَريقَا كَذَّبُتُمُ وَفَريقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمُ وَفَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَهُمُ و كِتَكِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُمُ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ } فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَواْ بِهِۦ أَنفُسَهُمُ و أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهٍّ - فَبَآءُو بِغَضَب عَلَىٰ غَضَبَّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ و وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِئَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُ جَآءَكُمُ و مُوسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذتُّمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُو ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ ورَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمُ وبِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرِهِمْ وَقُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُمُو بِهِ - إِيمَنُكُمُ و إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ١

قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلتَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَـوْتَ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَتَجِدَنَّهُمُو أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِّبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ مَن كَانَ عَدُوَّا تِلَّهِ وَمَلَنْ عَدُورًا تِللهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنِّبِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيّنَتِّ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أَوَ كُلَّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ و فَرِيقُ مِّنْهُمُ و بَلْ أَكْثَرُهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمُ و رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَريقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ و كَأَنَّهُمُ و لَا يَعْلَمُونَ ١

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ - وَمَا هُمُ الضَّارِّينَ بِهِ -مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ و وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُ و فِي ٱلۡاَخِرَةِ مِنۡ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦ أَنفُسَهُمُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ عَامَنُواْ وَٱتَّقَـوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُـواْ يَعْلَمُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُوّاْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرٍ مِّن رَّبَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١

﴿ مَا نَنسَخُ مِنُ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمُ ۚ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمُ و كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهمُ و مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِنُ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ بَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ و أَجْرُهُ و عِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمُ لِيَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَنبِكَ مَا كَانَ لَهُمُ و أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَآبِفِينَ ۚ لَهُمُ و فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمُ و فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَاً سُبُحَننَهُ وَ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَننِتُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو مِثْلَ قَوْلِهِمُو ٱللَّهِمُو مَثْلَ قَوْلِهِمُو ٱللَّهَاتُ قُلُوبُهُمُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ إِنَّا أُرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْعُلُ عَنْ أَصْحَب ٱلْجَحِيمِ ١

ش يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَأْوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِّ عَالَيْنَاهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَني إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ ١٠٥٥ فَ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ا وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ و إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةَ مُّسُلِمَةَ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ ورَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ ورَبُّهُ و أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأُوْصَىٰ بِهَا إِبْرَاهِامُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُو مُسْلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمُو شُهَدَآءَ !ذُ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَرِحَدًا وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِامَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَى ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدِ مِّنْهُمُو وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْل مَا عَامَنتُمُ وبِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَوًّا وَّإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقً فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحُنُ لَهُ و عَبدُونَ ١ قُلْ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ الْعُمَالُكُمُ وَنَحُنُ لَهُ و مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ عَانتُمُو أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّالُهُمُ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ الْمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ١ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلْهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُو فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ و شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَلَبِن أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمُ وبِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ و مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۗ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ و فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُو شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ وحُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أُرْسَلْنَا فِيكُمُ و رَسُولًا مِّنكُمُ و يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ وَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ فَٱذْكُرُونِي أَذُكُرُكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلِ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَلِبَتْهُمُ و مُصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَنِبِكَ عَلَيْهِمُ و صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمُ و وَرَحْمَةً وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَنَبِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمُ وَإِلَهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمُ ۚ كَحُبِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ تَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمُو حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُو بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيّبًا وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمُ وعَدُقُ مُّبِينٌ شَ إِنَّمَا يَأُمُرُكُمُ و بٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُولُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيُ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ووَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَكَمْ مَ لَخِنزير وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَ ۗ فَمَا أَصْبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

 لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَنبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّكِينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهَدُوا ۚ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنثَى فَمَنْ عُفي لَهُ و مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمُ ورَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَاأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُ و تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ و إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّهِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ فَمَن بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ و فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ولَعَلَّكُمُ و تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعُدُودَتِّ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّن أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ و وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وِإِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَّ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمُ ويَرْشُدُونَ ١

بإثبات الياء وصلاً فقط، وله وجه ثان بحذفها. والراجح الحذف في الموضعين له من التسسر والشاطبية.

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمُ و وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ و كُنتُمُ فَخَتَانُونَ أَنفُسَكُمُ و فَتَابَ عَلَيْكُمُ و وَعَفَا عَنكُمُ وَ فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدُّ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ و يَتَّقُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمُ و بَيْنَكُمُ و بَالْبَاطِل وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١٠ هَ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَّةِ ۚ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِن ٱلْبِرُّ مَن ٱتَّقَىٰ وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوَبِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَٱقْتُلُوهُمُ و حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمُ وأَخْرِجُوهُمُ ومِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ و وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَتِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ وفِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمُ وَفَا قُتُلُوهُمُ ۚ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ وَتَيْ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ الشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ و فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ و فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ۗ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُ وحَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَّهُ و فَمَن كَانَ مِنكُمُ و مَريضًا أَوْ بِهِۦ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ فَإِذَا أَمِنتُمُ و فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَيَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ ۖ وَٱتَّقُونِ يَاأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمُ و فَإِذَا أَفَضْتُمُو مِنْ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامُّ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمُ وَإِن كُنتُمُ ومِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ١ أُفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَنَاسِكَكُمُ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُركُمُوا اللَّهَ كَذِكُركُمُوا اللَّهَ ءَابَآءَكُمُ ۚ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَأً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ وَمِنْهُمُو مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ و نَصِيبُ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ لِإِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ و جَهَنَّمٌ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللَّهَ فَإِن زَلَلْتُمُو مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ فِي ظُلُونِ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَيِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُمُو مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةَّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَرحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّبِينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحِقّ بِإِذۡنِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ أُمْ حَسِبْتُمُ و أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُو مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمُّو مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُمُ مِن خَيْر فَلِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم. كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَـرٌّ لَّكُمُّو وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُبهِ } وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمُ و عَن دِينِكُمُ و إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ و عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمُ وَفِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهما وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ١

قُل ٱلْعَفْوَ ۚ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ و تَتَفَكَّرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ۖ قُلْ إِصْلَا حُ لَّهُمُ لَخَيْرٌ ۗ وَإِن تُخَالِطُوهُمُو فَإِخُوانُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوُ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ ا خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِّ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُو يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَّكُمُ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ ۗ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ مَلَقُوهٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَانِكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ و بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ و تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصۡلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَرَّتَانُّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحُ بإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ و أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُۥ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِّ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِّ عَلَى حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ و فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ ۚ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٥ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُمُ وِإِلَّالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ لِ ذَالِكُمُ و أَزْكَىٰ لَكُمُ و وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمُ و أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُمُو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُو إِذَا سَلَّمْتُمُو مَا ءَاتَيْتُمُو بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشُرّاً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفِيمَا عَرَّضْتُمُ وبِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمُ وفِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وإِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدُرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِر قَدُرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَريضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ ١

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنبِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمُ و فَرجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمُ و فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا وَصِيَّةٌ لِّأَزُواجِهِمُ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنعُ اللَّهُ عَزِيزٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُو ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِ مُ وَهُمُ وَأُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَنِهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًاحَسَنَا فَيُضَعِفُهُ لَهُ أَضْعَافَا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيءِ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيْتُمُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيِّئُهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ بَعَثَ لَكُمُو طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتَى مُلْكَهُ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيَّعُهُمُو إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمُ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَنِيِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ وبِنَهَر فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنِّي إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غَرۡفَةُ بِيَدِهِ ۦ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرينَ ا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا اللَّهِ وَلَمَّا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَهَزَمُوهُمُو بإذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دِفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ وبِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

يَحْسُن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ ۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ و عَلَى بَعْضٍ مَّ مِّنْهُمُ و مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمُو مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمُو مَن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ و إِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُمُ مِنَ ٱلنُّورِ ﴿إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ اللَّ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَهِ عَم فِي رَبّهِ عَأَن ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبّي ٱلَّذِي يُحْى ـ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي ـ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ وَهُى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي عَلَهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۗ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْعَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ۖ قَـالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْر فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةً ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُ الَّجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ لِيَحْزَنُونَ ١٠٥٥ قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَا أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَلِيهُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمُ بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُوًا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ اللهِ تَكُونَ لَهُ وجَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وفِيهَا مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحۡتَرَقَتُ ۗ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُمُ وِ بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ و بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ و مَغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضَلَا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يُؤتى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَب ١٠٠٠ ﴿

وَمَا أَنفَقُتُمُو مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمُو مِن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعْمَّا هِي وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ مِن سَيِّئَاتِكُمُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمُ وبِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ وبِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمُ وأَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ و وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ المَحْزَنُونَ ١٠٠٠

## ﴿ فَنِعُمَّا ﴾

له وجمان الإسكان وهو المقدم، والإختلاس.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوُّ الْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوْ الْفَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبّهِ ع فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ و إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمُ الَّجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهمُ و وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهمُ و وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ عَلَيْهمُ وَلَا هُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوااْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُو فَلَكُمُو رُءُوسُ أُمْوَالِكُمُو لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسُرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ وإِن كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ ولَا يُظْلَمُونَ ١

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمُ وبِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمُ كَاتِبُ بٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدُلِ ۚ وَٱسۡتَشۡهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُّ وَاسۡتَشُهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُّ وَاسۡتَشُهِدُوا شَهِيدَيْن يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذًا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ و أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعُتُمُو وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ و فُسُوقٌ بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

على وجمين: بإبدال الثانية واوأ مكسورة، والثاني بالتسهيل وهو المقدم.

﴿ وَإِن كُنتُمُ ۚ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانُ مَّقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمُ و بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ عَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُ و أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ و بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآء ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنْ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا ﴿ فَا لَكُ اللَّهُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكۡتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخۡطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١

سورة آل عمران

﴿ الَّمْ ﴾ وصلاً بقصر الميم أو مدها مع فتح الميم.

## ٣ ﴿ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

## سورة آل عمران

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمُّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢٠ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا أُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ لَيْئُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُولِلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَأُولِلَهُ وِإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَّنا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ و أَمْوَالُهُمُ و وَلَا أَوْلَادُهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١ كَدَأَبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحُشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمُ وَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِئَةُ تُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةُ تَرَوْنَهُمُ ومِثْلَيْهِمُ ورَأْيَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ ۞ قُلُ أَوْنَبِّئُكُمُ و بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَا بُحُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ الْإِالْعِبَادِ ٥

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسُطَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسُلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ عَالْسُلَمْتُمُ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوُّا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيئِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيئِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئِنَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ و بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ أُولَتَبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّصِرِينَ ٣

بإثبات الياء وصلاً.

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوُنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ و ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمُ و وَهُمُو مُعۡرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ وَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمُ وفِي دِينِهِمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ أَيَّامَا مَّعْدُود فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ ولِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ و لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءً جَيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ و تُقَلَقا لَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ا قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ و أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِّنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ و أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمُ و تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٣ قُلْ أُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٥٥ هِ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآهٌ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَّآهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقاً قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبَّهُ وَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآيِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلَّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيِّعًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي عَايَةً ۗ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكِّلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَأً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَامِكَةُ يَهَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَمَرُيمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمُ أَيُّهُمُ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَابِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتَوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَني إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمُ وِ بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ و أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمُ و مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَنْبِرًا بِإِذْنِ ٱللَّهَ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلْبَعُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةَ لَّكُمُ وِإِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُو بَغْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمُو وَجِئْتُكُمُ وِ بِاللَّهِ مِّن رَّبَّكُمُ و فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ و فَٱعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞۞ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ و وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ اللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ و فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ و فِيمَا كُنتُمُ و فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ فَنُوَفِّيهِمُ أَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلمِينَ ١ ذَلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُو مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُو كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ وثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ و أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَاأَهْلَ الله والتقليل. والراج الفتح الكَوَتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ - أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمُ وَهَاؤُلَاءِ حَجَجُتُمُ وَفِيمَا لَكُمُو بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمُو بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأُنتُمُ ولَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلِنَبِيٓءُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِّي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّن أَهْل ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّالِيَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ و تَشْهَدُونَ اللَّهِ عَالَيْتِ اللَّهِ وَأَنتُمُ و تَشْهَدُونَ

من طريق التيسير والشاطبية.

يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِّن أَهْل ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ وَلُل إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمُ وأَوْ يُحَآجُّوكُمُ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ وَ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ ١ بَلَيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمُ وَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُمُ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ لِيَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ و تَدْرُسُونَ ١ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَآبِكَةَ وَٱلنَّبِيٓبِيَنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمُ و بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ و مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْنَكُمُ مِن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ ورَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ ولَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ و قَالَ ءَاٰقُرَرُتُمُ و وَأَخَذتُّمُ و عَلَى ذَلِكُمُ و إِصْرِيٌّ قَالُواْ أَقُرَرُنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ و أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ١

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُو وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ١ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أُولَتِبِكَ جَزَآؤُهُمُ الَّنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ لِينظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ و ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٥ أُوْكَبِكَ لَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ ٥

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۞ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَني إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْل أَن تُنزَّلَ التَّوْرَنةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ١ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ا قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيم وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلَ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمُ شُهَدَآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمُ وبَعْدَ إِيمَانِكُمُ كَافِرِينَ اللهِ

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمُ و تُتُلَى عَلَيْكُمُ و ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمُ و رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بَاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُو مُسْلِمُونَ ١ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ وأَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ و فَأَصۡبَحۡتُمُ و بِنِعۡمَتِهِ الْحُوانَا وَكُنتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٍ مِّنَ ٱلنَّار فَأَنقَذَكُمُ ومِنْهَا ۚ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ و ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرْ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ وأَكَفَرْتُمُ وبَعْدَ إِيمَانِكُمُ وفَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُو تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُو فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُهُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُوَقُ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعَلَمِينَ ١

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ و مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمُ وإِلَّا أَذَى ﴿ وَإِن يُقَتِلُوكُمُ مُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتُ الْمُرْبَثُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا جِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِءَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِءَآءَ بِغَيْر حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٥٥ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ١ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ و أَمْوَالُهُمُ و وَلَا أَوْلَدُهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَالِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ريحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمُ و لَا يَأْلُونَكُمُ و خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ و قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوَاهِهِمُ وَمَا تُخُفى صُدُورُهُمُ وأَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمُو تَعْقِلُونَ ۞ هَـٰ أَنتُمُو أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمُو وَلَا يُحِبُّونَكُمُو عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِن تَمْسَسُكُمُ وحَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُو وَإِن تُصِبْكُمُ وسَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمُ و كَيْدُهُمُ و شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ وأَذِلَّهُ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ و أَن يُمِدَّكُمُ وَبُّكُمُ وِبَثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَىٰ ٓكِكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرِهِمُ هَاذَا يُمْدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَبِنَّ قُلُوبُكُمُ وبِهِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمُ ۚ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ و أُو يُعَذِّبَهُمُ و فَإِنَّهُمُ و ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَلْفَا مُّضَاعَفَةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ﴿

ه سَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّبَّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ ١٠ أَوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ ومَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُ و وَجَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمُ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَنذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمُ و قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرينَ ١ أُمُ حَسِبْتُمُ ۚ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمُ وَتَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ و تَنظُرُونَ ١ وَمَا هُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبُلِهِ ٱلرُّسُلَّ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمُو عَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ ۗ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَّا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزى ٱلشَّاكِرينَ ، وَكَأْيِّن مِّن نَّبِيٓءٍ قُتِلَ مَعَهُ وربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ وفي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ فَعَاتَلهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ و فَتَنقَلِبُواْ خَسِرينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشۡرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلۡطَنَا ۗ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَبِئُسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ وَبِإِذْنِهِ عَتَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمُ فِي ٱلْأَمُر وَعَصَيْتُمُو مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُو مَا تُحِبُّونَ مِنكُمُو مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُمُ مَن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضُل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَالرَّسُولُ يَدْعُونَ وَلَا تَلُورُنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي الْحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أُخْرَىٰكُمُ وَأَثَابَكُمُ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ و وَلَا مَا أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتْهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةُ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّوْ كُنتُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوُا ۗ مِنكُمُ و يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَلَبِن قُتِلْتُمُ ۚ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمُو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ ١

وَلَيِن مِّتُّمُ و أَوْ قُتِلْتُمُ و لَإِلَى ٱللَّهِ تُحُشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ و وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ و وَشَاوِرْهُمُ و فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ وَفَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيءٍ أَن يُغَلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمُ و دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ وَسُولًا مِّنْ اللَّهُ مَنْ أَنفُسِهِمُ و يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ و عَايَتِهِ و وَيُزَكِّيهِمُ و وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتْكُمُو مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُمُو مِثْلَيْهَا قُلْتُمُو أَنَّى هَاذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

وَمَا أَصَلِبَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ وتَعَالَواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمُ ۗ هُمُو لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحُسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتَاا بَلُ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ا فَرحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِمُ مِنْ خَلْفِهِمُ وَأَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ٠ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡل وَأُنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْاْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُو فَٱخْشَوْهُمُو فَزَادَهُمُ و إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١ فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمُ و سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوَّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمُ و وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَلَا يُحْزِنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرْ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ وحَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُو خَيْسُ لِإَنْفُسِهِمُ وإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ ولِيَزْدَادُواْ إِثْمَا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءً فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَّهُمُّ وَ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيَامَة ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَثْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَ لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمُو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمُ لِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ ۞ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ١٠٠٠ وَأَنَّ فَال

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ و وَآشُتَرَوْاْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ ﴿ كَلِي تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُمُ وبِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُولِى ٱلْأَلۡبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِل ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمُ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

وَنُهُمُو رَبُّهُمُو أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُمُو مِن فَالْسَتَجَابَ لَهُمُو رَبُّهُمُو أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُمُو مِن ذَكُرِ أَوْ أَنثَىٰ ۗ بَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمُ ولَأَدْخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُونِهُمُ ۚ جَهَنَّمُّ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُو جَنَّتُ اللَّهِ مُو جَنَّتُ ا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ٢

سورة النساء

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُو مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأَكُلُواْ أَمُوالَهُمُ إِلَىٰ أَمُوالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَكَمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُو مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمُ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا ٥ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَا أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُو قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمُو فِيهَا وَٱكْسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمُ قَولًا مَّعْرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُوا ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُو مِنْهُمُو رُشُدَا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمُو أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ وَأَمُوالَهُمُ وَفَأَشُهِدُواْ عَلَيْهِمُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسُمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْنَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرۡزُقُوهُمُو مِنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمُو قَوۡلَا مَّعۡرُوفَا ۞ وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهمُ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهمُ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهُمْ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ ۖ نَارًّا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُّ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَاهُ فَلإُّمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةُ ا فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أُوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمُو وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمُ نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ وَلَكُمُ و نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمُ و إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمُ و وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمُ و وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَو ٱمْرَأَةُ وَلَهُ و أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمُ و شُرَكَآءُ فِي ٱلشُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أُوْ دَيْن غَيْرَ مُضَارِ ۚ وَصِيَّةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و نُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و نُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ و عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمُ فَٱسۡتَشُهدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمُّ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ و فَعَاذُوهُمَا لَهُ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا لَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوْءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِيكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُو كُفَّارٌ أُوْلَيِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُو عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ و إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارَا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ وبُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ و وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُمُ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةَ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ و أُمَّهَاتُكُمُ و وَبَنَاتُكُمُ و وَأَخَوَاتُكُمُ و وَعَمَّاتُكُمُ و وَخَالَتُكُمُ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ ٱلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَتُكُمُ مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَنَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمُو مِن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُمُو بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَنبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

ه وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَا و إلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ۗ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ وَأُحَلُّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ أَن تَبْتَغُواْ بأُمُوالِكُمُو مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمُو بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وفِيمَا تَرَضَيْتُمُ و بهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنكُمُ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِكُمُ و بَعْضُكُمُ و مِنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ أُخُدَانَ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُو وَيَهْدِيَكُمُو سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن اللَّهِ لَيُبَيِّنَ لَكُمُو وَيَهْدِيَكُمُو سُنَنَ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمُ و بَيْنَكُمُ و بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ ولَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمُ ورَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ و سَيِّئَاتِكُمُ و وَنُدُخِلْكُمُ و مَدْخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُنَ وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ - إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَاتُوهُمُ و نَصِيبَهُمُ و إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمُ ۚ فَٱلصَّالِحَتُ قَانِتَكُ حَنفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٥ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ وِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ١ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لُو ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمُ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٥ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَاؤُلَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تَسَّوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمُ و سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمُ و مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَا أَحَدُ مِّنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيَّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُريدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمُ وَأَقُومَ وَلَكِن إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا مُّبِينًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلُو لَآءِ ﴿ حَالَهُ مُكَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿

بضم نون التنوين وصلاً.

بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ا أَمْ لَهُمُ و نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمُ و مُلْكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُمُ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عُومِنْهُمُ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالنِّينَا سَوْفَ نُصْلِيهِمُ لَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ و بَدَّلْنَهُمُ و جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمُو جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۖ لَّهُمُ فِيهَا أَزُوَ بُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمُ وظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ و أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمُ وبِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ اللَّهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولى ٱلْأَمْرِ مِنكُمُ ۗ فَإِن تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ وتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

وجمان بالإسكان وهو الراجح، والاختلاس.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ۚ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ و ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلِبَتْهُمُو مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُو ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُو فَأَعُرضُ عَنْهُمُو وَعِظْهُمُو وَقُل لَّهُمُو فِي أَنفُسِهمُ و قَولًا بَلِيغًا ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمَا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ فُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمُ و حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَوُ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَركُمُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمُ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَّهُمُ و وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُمُ و مِن لَّدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمُ وصِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّئِ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ١ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمُ وشَهِيدًا ۞ وَلَبِن أَصَابَكُمُ و فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ يَكُنْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ ۚ وَمَن يُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمُ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَتِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ و كُفُّواْ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أُخَّرْتَنَا إِلَى أَجَل قَرِيبٌ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُو فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ۗ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبُّهُمُ وسَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِن عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَلُؤُلَّاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَخِيظًا ١ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ عَٰيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعُرضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةَ يَكُن لَّهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشُفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ و كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُمُ وبِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١

ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنۡ أُصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞ فَمَا لَكُمُ ۗ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمُ بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ ۚ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيثُ وَجَدتُّمُوهُمَّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ وأَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ وعَلَيْكُمُ و فَلَقَاتَلُوكُمُ ۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمُ فَلَمۡ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلۡقَوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ وعَلَيْهِمُ وسَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُ و فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ و حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ و وَأُوْلَنِكُمُ و جَعَلْنَا لَكُمُ و عَلَيْهِمُ و سُلُطَانَا مُّبِينَا ٥

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَااً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَءًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً ۗ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ ووَبَيْنَهُمُ ومِيثَنَقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَنَالِكَ كُنتُمُ مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ و فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمُو وَأَنفُسِهِمُ و فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٤ دَرَجَاتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ و قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُّ وَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِهِكَ مَأُولِهُمُ وجَهَنَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُوْلَنِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمُ ٩ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱللَّهِ قَلَمُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُ و أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوًّا مُّبِينَا ١

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُ ۗ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأُسْلِحَتَهُمُ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ وَأَذَى مِّن مَّظَر أَوْ كُنتُمُو مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّو وَخُذُواْ حِذْرَكُمُّو إِنَّ ٱللَّهَ أُعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمُ وَ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمُ لِيَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَادِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا ٰ انتُمُو هَا وُلَآءِ جَادَلْتُمُو عَنْهُمُو فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ لِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ١ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ و عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِريَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُو أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّو وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأُنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١ ٥ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن خَّجُونِهُمُ وِ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ ع وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّريدًا ١ لَّهُ لَكُهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَلَأُضِلَّنَّهُمُ وَلَأُمَتِّينَّهُمُ وَلَأُمُتِّينَّهُمُ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ عَاذَانَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا ١ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ أُوْلَـبِكَ مَأُولِهُمُ و جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمُ و جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلْ سُوَّءًا يُجُزُ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَر أُوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ۞ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِۗ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ وفِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ وفِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّـٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا ۚ وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمِّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَّ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمُ ۚ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِءَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ ۚ أُو ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقُرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْدَاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ عَلَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَٱلۡكِتَٮٰبِ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبۡلُ ۚ وَمَن يَكۡفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِ - وَرُسُلِهِ - وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ سَبِيلًا ١ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدُ نُزِّلَ عَلَيْكُمُ وفِي ٱلْكِتَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُو عَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمُو حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمُو إِذَا مِّثْلُهُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَإِن كَانَ لَكُمُ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمُ و وَنَمُنَعُكُمُ و مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَلُؤُلَّهِ وَلَا إِلَىٰ هَلُؤُلَّةِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ صَبِيلًا ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ وسُلْطَانَا مُّبِينًا ۞ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعۡتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخۡلَصُواْ دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ وإِن شَكَرْتُمُ ووَءَامَنتُمُ ووَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

ه لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضٍ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ا أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمُ و أَوْلَنْ إِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ و أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ وَكِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ۚ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ وَ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَانَا مُّبِينَا ١ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمُ و وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا وُهُو المقدم، واُختلاس فتحتها. التَّعُدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُو مِيثَنَقًا غَلِيظًا شَ

بتشديد الدال. وله في العين وجهان الإسكان

فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَنَقَهُمُ وَكُفُرهِمُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَثْبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُ و قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمُ و وَقَوْلِهِمُ و عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١ وَقُولِهمُ و إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمُ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ } وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدَا ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ و طَيّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيل ٱللّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ لَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلَّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَتِيِكَ سَنُؤْتِيهِمُ وأَجْرًا عَظِيمًا ١

﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّئِ مِنْ بَعْدِهْ عَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ا وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَغْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبعِلْمِهِ - وَٱلْمَلَتِ كَهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُو وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبَّكُمُ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَلْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَاهُ وَاحِدُ مُنْ سُبْحَانَهُ و أَن يَكُونَ لَهُ و وَلَـدُ اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبُدَا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَا إِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ وِإِلَيْهِ جَمِيعًا ١ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمُ وأَجُورَهُمُ وَيَزيدُهُمُ مِن فَضْلِهِ } وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ عَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ و بُرْهَانُ مِّن رَّبَّكُمُ و وَأُنزَلْنَا إِلَيْكُمُ و نُورًا مُّبِينَا اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمُو فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهِمُ وِإِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ١

## سورة المائدة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۞ أُحِلَّتَ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ عَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ وَرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنبِرَ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنبِرَ ٱللَّهَ وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا عَامِينَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا عَلَيْنَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلْقَلَيْدَ وَلَا عَلَيْنَ الْمَدِي وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْنَ الْمَدِي وَلَا اللَّهُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ وَالْمَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ مَن رَبِيهِمُ وَرِضُونَا أَوْإِذَا حَلَلْتُمُ وَالْمَلَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلِا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَقُوى وَلا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ال

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَا أَهِلَ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُو وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمُ وفِسُقُ اللَّيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ و فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ وينَكُمُ وَأَتُمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمُو مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُّ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمُ وطَعَامُكُمُ وجلُّ لَّهُمُّ ا وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانِ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَأُيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ جُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُمُو مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَا أَحَدٌ مِّنكُمُو مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيۡدِيكُمُ مِنۡهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ و وَمِيثَلَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمُ وبِهِ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُو مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذۡ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَقَ بَنِي إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُّ لَبِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُمُو بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمُ وسَيَّاتِكُمُ ولَأُدْخِلَنَّكُمُ وجَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل اللهِ فَبِمَا نَقُضِهِمُ ومِيثَلَقَهُمُ ولَعَنَّاهُمُ ووَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ و قَاسِيَةً ۚ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ } وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ و إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمُ و فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمُ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ عَٰفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١ قَدُ جَآءَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُو سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُو مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وإِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحُنُ أَبْنَاوُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ وَقُلْ ْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ و بِذُنُوبِكُمُ ۗ بَلُ أَنتُمُ و بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمُ وَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدُ جَآءَكُمُ و بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قديرٌ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمُ و مُلُوكًا وَءَاتَلَكُمُ و مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ا يَقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمُ وَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ و غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ٥

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ ۚ أَرْبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱبْنَىٰ عَادَمَ بِٱلْحُقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ أَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِن بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنَى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُّ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارَ وَذَلِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ و قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أُخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَىٰ أُعَجَزْتُ أَنُ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣

مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ ورُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ وبَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمُ وَخِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ ۖ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمُ لَ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمُو بِخَرجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُو عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ فَمَن تَابَ مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ - وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن اللَّهُ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يُحُزنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِهِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ مُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ } يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ وهَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡعًاْ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُ ۚ لَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ و أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُ ۗ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ و فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اللَّمُقْسِطِينَ ١ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَالُهُ فِيهَا من طُريق التيسير والشاطبية. حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَا أَوْلَآيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيِّعُونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْن وَلَا تَشْتَرُواْ بِءَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ وفِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفُو كَفَّارَةُ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمُ وبِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ لِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمُ و شِرْعَةً وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ و أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن لِيَبْلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَاكُمُ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنُ ٱحۡكُم بَيْنَهُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ وَٱحۡذَرْهُمُ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَٱعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ وبِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَآءً بَعْضُهُمُو أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمُو مِنكُمُو فَإِنَّهُو مِنْهُمَّو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ و نَكِمِينَ ١ يَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَهَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ و فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ و أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُو رَ كِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ٥

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمُ و بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ۚ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبيل ا وَإِذَا جَآءُوكُمُ وَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمُ قَدُ خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ٣ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ لِيُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوُلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمُ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ٱ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكِمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الله

من طريق التيسير والشاطبية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمُ وسَيِّعَاتِهِمُ و بالفتح والتقليل. والراجح الفتح | وَلَأَدْخَلْنَاهُمُو جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُو أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ مِن رَّبِّهِمُ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ مِنْهُمُ الْمَّةُ مُّقْتَصِدَةً ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۞ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسُتُمُ عَلَىٰ شَىٰءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبَّكُمُّ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَاً ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ورُسُلَا كُلَّمَا جَآءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُهُمُ و فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامِّ ٱنظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُر أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا اللَّهِ عَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ لِيَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُو أَنفُسُهُمُو أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُو وَفي ٱلْعَذَابِ هُمُ و خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّءِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ٣ ٥ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُمُ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَلِكَ بأَنَّ مِنْهُمُ وَسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمُ و تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَثَلِبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُمُ وبِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَ ۗ فَكَفَّرَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ الَّوْ كِسُوتُهُمُ الَّوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمُ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمُ و إِذَا حَلَفْتُمُ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَننَكُمُ و كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ و عَايَتِهِ ع لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ اللَّهُ لَامُ رجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ١

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُمُ مُنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بشَىْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ و أَيْدِيكُمُ و وَرِمَاحُكُمُ و لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ الله يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُو حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُو مِنكُمُو مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِّثْل مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ وهَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٣

أُحِلَّ لَكُمُ و صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَاعَا لَّكُمُ و وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ و صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ و حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ قِيَامَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا اللَّهُ لَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمُو اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال تَسُوُّكُمُ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمُ و ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٥ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ و تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمَّ لَا يَضُرُّكُمُو مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُو إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُو جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَان ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمُ و أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ و إِنْ أَنتُمُ و ضَرَبْتُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرى بِهِ عَنَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّللِمِينَ ۞ ذَٰلِكَ أَدۡنَى أَن يَأْتُواْ بٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُههَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَلَيِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمُو بِٱلْبَيّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ وِإِنْ هَنَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّـنَ أَنْ عَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأُنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمُ وَ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ و عَذَابَا لَّا أُعَذِّبُهُ و أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَالَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ هَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ الَّذِي ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ وشَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ا إِن تُعَذِّبُهُمُ وَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمُ وَإِنَّكَ أَنتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَلذَا يَوْمَ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمُ و جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ۚ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمُ ورَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

## سُورَة الأنعام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۞ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُ ۗ ثُمَّ أَنتُمُ وَمُثَرُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ و وَجَهْرَكُمُ و وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِمُ ومِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمُ و إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُواْ بٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَوُواْ مَا كَانُواْ بهِ عَ يَسْتَهُزءُونَ ۞ أَلَمُ يَرَوا ْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّكُهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمُو وَأُرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمُو مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُو فَأَهْلَكْنَاهُمُو بِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُو مَا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيةٍ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و فَهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ و إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرُ ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُل ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمُ بِهِۦ وَمَنْ بَلَغْ أَلبنَّكُمُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُّ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و فَهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ عِاكِيتِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ و جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ٣ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَتَهُمُ و إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ و وَمِنْهُمُ و مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ و أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۗحَتَّى، إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكِدِّبُ بِاَيَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ بَلْ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١٠ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ وَالَ أَلَيْسَ هَلاَا بِٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكْفُرُونَ اللَّهِ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ ا بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَى ظُهُورِهِمُ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيُحْزِنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۗ فَإِنَّهُمُ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّللِمِينَ بَايَاتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَنْهُمُ و نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ وَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمُ وَعَايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ لَجَهِلِينَ اللهَ

 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ -قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزَّلَ ءَايَةً وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَىٰءَ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يُحُشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتُِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ أَرَ • يُتَكُمُ و إِنْ أَتَلَكُمُ و عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ وَ صَادِقِينَ ١ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ كُنتُمُ وَصَادِقِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُمُ وِبِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرَّعُونَ ا فَلُولًا إِذْ جَآءَهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَأَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَّهُمُو بَغْتَةً فَإِذَا هُمُو مُبْلِسُونَ ٥

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ا قُلُ أَرَ اللَّهُ وَأَنَا أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو قُلُوبِكُمُ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبِهِ ۖ ٱنظُر كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلُ أَرَ مِيْتَكُمُ إِن أَتَاكُمُ و عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُو عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنَّى مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُو لَيْسَ لَهُمُو مِن دُونِهِ عَ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمُو يَتَّقُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ ومِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمُ وفَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٣

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ لِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَاؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ لَ مِنُ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُو مَنْ عَمِلَ مِنكُمُو سُوّعًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآكِيتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمُ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُو بِهِ - مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ وفِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ وثُمَّ يُنَبَّئُكُمُ و بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ وحَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَا أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لَا يُفَرَّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحُقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمُ ومِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُنجِيكُمُ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ لَشُركُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ و عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ و أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ و أَوْ يَلْبِسَكُمُ و شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمُ و بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ لَيْفَقَهُونَ ١ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيل لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

بضم نون التنوين وصلاً.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمُ لِيَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرُ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُوا لَهُمُ و شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ و أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ و إِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۞ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

 وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَاذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ا فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ اللَّهُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَمِّوني فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَلنَّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ - إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أُنَّكُمُ و أَشْرَكْتُمُ و بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ و سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، وهو، والتسهيل وهو المقدم.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُمُ بِظُلْمٍ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمُو مُهْتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِدَّے نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءُ ۗ إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلِقَ وَيَغْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ عَ دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأُيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَزَكَرِيَّآءَ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمِنْ ءَابَآبِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَإِخُوانِهِمُّو وَٱجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَـٰؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ ۚ قُل لَّا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ عِإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُمُ مَا لَمُ تَعُلَمُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ ۗ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ وفِي خَوْضِهِمُ ويَلْعَبُونَ ﴿ وَهَلاَ ا كِتَلَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَهُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ و أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ و تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ و عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمُ و أُوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَى مَعَكُمُو شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُو أَنَّهُمُو فِيكُمُو شُرَكَّوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ و وَضَلَّ عَنكُمُ و مَا كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ٥

٥ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۖ يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَهُخُرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ ۗ وَمُسْتَوُدَكُم قَد فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّن أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أَنظُرُواْ إِلَى ثَمَرهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَاَيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْحِنَّ وَخَلَقَهُمُّ ۗ وَخَرَّقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْر عِلْمٍ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

بضم نون التنوين وصلاً.

ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ ۞ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُمُ وبَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُ ۗ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ وِ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ٱتَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبَّكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوًّا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ و حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ و بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ وثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ و مَرْجِعُهُمُ و فَيُنَبِّئُهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ ولَبِن جَآءَتُهُمُ و ءَايَةُ لَّيُؤُمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمُ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ - أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ وفِي طُغُيكِنِهِمُ و يَعْمَهُونَ ١

هِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَنبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهمُ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ عَجُهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوَّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِى بَعْضُهُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَاْ وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوَهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ و بِاَيْتِهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ و بِاَيْتِهِ عَلَيْهِ اللهِ

وَمَا لَكُمُ و أَ لَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُو مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُو إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمُو إِلَيْهٌ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ و لَفِسْقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآبِهِمُ و لِيُجَادِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ و فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ جِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتِهِ ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۞ ۞ لَهُمُ وَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ خَمْشُرُهُمُ وَجَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْحِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُمُو مِنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أُولِيٓآؤُهُمُو مِنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلِكُمُ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُولِى بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ ورُسُلُ مِّنكُمُ و يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ و ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمُ و لِقَآءَ يَوْمِكُمُ و هَاذَا قَالُواْ شَهدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ و أَنَّهُمُ و كَانُواْ كَفِرِينَ ٣

ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ ۚ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمُ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنشَأَكُمُ مِن ذُرّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ اللهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ اللَّهِ عَلَمُ هَنَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمُ وَهَنَا لِشُرَكَآبِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ مَا عَانَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُو شُرَكَآ وُهُمُو لِيُرْدُوهُمُو وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمُو دِينَهُمُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ - أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمُ وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزيهِمُ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذْكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمُ وفِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجُزيهِمُ وصَفَهُمُ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمُ وسَفَهَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعُرُوشَتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِ عِإِذَا أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمُ وعَدُقُّ مُّبِينٌ شَّ

ثَمَنِيَةً أَزُورِجٍ مِّنَ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنُ قُلْ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيِينِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنَ لَبَّعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَيْنِ أَمْ كُنتُمُ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ و إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسُفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير فَإِنَّهُ و رَجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ - فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ وبِبَغْيهم و إِبَغْيهم و إِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو حَقّ فَاقُواْ بَأَسَنا قُلُ هَلَ عِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۗ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمُ الْجُمَعِينَ ۞ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلذَاًّ فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمُو بِرَبِّهِمُو يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُو عَلَيْكُمُ ۗ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيَّا ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُواْ أُوْلَادَكُمُ مِنْ إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ ۗ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَالِكُمُ وصَّاكُمُ وبهِ عَلَكُمُ وبهِ عَلَكُمُ وتَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمُ ۚ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِي ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أُوْفُواْ ذَالِكُمُ وَصَّلَاكُمُو بِهِ - لَعَلَّكُمُو تَذَّكُّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهً وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَن سَبِيلِةً ع ذَلِكُمُ وصَّلَكُمُ وبِهِ عَلَّكُمُ وتَتَّقُونَ اللَّهُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمُ وبِلِقَآءِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَنَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ ثُرُحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُو لَغَفِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ و فَقَدْ جَآءَكُمُ و بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُ و وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاليَّتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ۚ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أُوْ كَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًاۗ قُل ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمُ و فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ و إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمُ و بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّنِي هَدَلْنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَينَا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحُيّاً يَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ لَا شَريكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمُ و مَرْجِعُكُمُ و فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ وخَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَّكُمُ فِي مَا ءَاتَىٰكُمُّ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورُ رَّحِيمُ اللهُ

سورة الأعراف

## سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَّ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُمُ ومِن رَّبَكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَّكُرُونَ ٥ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكُهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنتًا أَوْ هُمُ وقَآبِلُونَ ا فَمَا كَانَ دَعُولِهُمُ و إِذْ جَآءَهُمُ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْءَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْءَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ وبِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ١ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وبِمَا كَانُواْ بَِّايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ وفِيهَامَعَايشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمُ وثُمَّ صَوَّرْنَاكُمُ وثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرُني إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَا أُغُويْتَني لَأَقْعُدَنَّ لَهُمُ وصِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُو وَمِنْ خَلْفِهِمُو وَعَنْ أَيْمَانِهِمُو وَعَن شَمَآبِلِهِمُ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ و شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَ ۗ لَّمَن تَبعَكَ مِنْهُمُ ولَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمُ وأَجْمَعِينَ ﴿ وَيَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ١ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينُ شَ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ ولِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ٥ يَكبَنى ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلتَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ يَبَنى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ و يَرَىٰكُمُ و هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمُ وتَعُودُونَ فَريقًا هَدَىٰ وَفَريقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ ومُهْتَدُونَ ١

ه يَبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِۦ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ و رُسُلُ مِّنكُمُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَاكِتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوُفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَنِيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۚ أُوْلَتِهِ ۚ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِنَ ٱلْكِتَابُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ورُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ النَّهُمُ وَكَانُواْ كَفِرِينَ ٣

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمُ مِنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَنهُمُ لِأُولَنهُمُ رَبَّنَا هَلُؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتُ أُولَىٰهُمُ ولِأُخْرَلِهُمُ وَفَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ الْبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ لَهُمُ ومِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمُ وغَوَاشِّ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ ۖ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ ومِنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقُّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبِيْنَهُمُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنْهُمُ ۗ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمُ ويَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَا أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمُ و بِسِيمَلْهُمُ و قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمُ و جَمْعُكُمُ و وَمَا كُنتُمُ و تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ و لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمُ وكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ وهَلذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

بضم نون التنوين وصلاً.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمُ وبِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِ لَّا تَأُويلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ مِ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدُ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ } أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ الدُّعُوا وَبَّكُمُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ع مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ١

وَٱلۡبَلَٰدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُۥ بإِذۡنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَاْ كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآلِيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنُ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُۥ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ - إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمُ ورسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أُوَعَجِبْتُمُ وأَن جَآءَكُمُو ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمُو عَلَى رَجُل مِّنكُمُو لِيُنذِرَكُمُو وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُو تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَاْ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَا ٣٠ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ وهُودًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ ا مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ۞قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

أُبَلِّغُكُمُ ورسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ و نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أُوعَجِبْتُمُ و أَن جَآءَكُمُو ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمُو عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُو لِيُنذِرَكُمُو وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخُلُق بَصْطَةً فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ١ قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ ومِن رَّبَّكُمُ وجُسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ و وَءَابَآؤُكُمُ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وصَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَآءَتُكُمُو بَيّنَةٌ مِّن رَّبّكُمُ ۗ هَدِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ وَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأُكُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتَاً فَٱذْكُرُواْ ءَالَّآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ مِنْهُمُ و أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبَّهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بهِ مُؤُمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُمُ وبهِ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبّهِمُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱعۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرۡسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ وَ جَاثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ ورسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ وبهَا مِنْ أُحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُمُ ومِن قَرْيَتِكُمُّو إِنَّهُمُ و أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيۡرُهُ ۗ قَدۡ جَآءَتُكُمُو بَيّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَاْ ذَالِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ١ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ - وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا ۚ وَٱذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمُ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمُ وَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ـ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أُوَلُو كُنَّا كُرهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمُ و بَعُدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا فُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيْنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحِقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلۡفَاتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمُ وشُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَسِرُونَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمُ و جَاثِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَّمُ يَغْنَوُاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمُو وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ وسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيءٍ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ ويَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُمُ وبَغْتَةً وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ١

وَلُو أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ ۚ بَأْسُنَا بَيَلْتَا وَهُمُ و نَآبِمُونَ ١ أُو أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ و بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمُ و يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبُنَاهُمُ وبِذُنُوبِهِمُ ووَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمُو لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمُ مِنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ لَفَسِقِينَ ا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِاَيْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدُ جِئْتُكُمُ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ و فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِّايَةٍ فَأُتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأُرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِن حَشِرينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِر عَلِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أَعُيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ٥٠٥ هُ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْق عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ا فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ اللَّهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلْغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلْجِدِينَ ١

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَا مَنتُمُ بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ قَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ اللَّهِ فَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَأَصَلِّبَنَّكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحى فِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوُقَهُمُ قَهُرُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُو أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمُو وَيَسْتَخْلِفَكُمُو فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ ويَذَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ ۚ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَنَّبِرُهُمُ عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا تُجُرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجۡزُ قَالُواْ يَمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ شَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمُ و بَلِغُوهُ إِذَا هُمُ و يَنكُثُونَ ا فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ و فَأَغْرَقُنَاهُمُ و فِي ٱلْمَيِّمِ بِأَنَّهُمُ و كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ وَأُورَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿ بِمَا صَبَرُواۗ اللَّهِ عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴿ بِمَا صَبَرُواۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَلوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُّ وَ قَالُواْ يَمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمُ و ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمُ و قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَاؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمُ وفِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ و سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ و بَلَآءٌ مِّن رَّبَّكُمُ و عَظِيمٌ ۞ ۞ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشُر فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَلَيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأُصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبّ أَرني أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَلني وَلَكِنُ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَلني ۗ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بضم النون وصلاً.

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلكِرينَ ١ وَكَتَبُنَا لَهُ و فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلّ شَيْءِ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهَ وَمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ لَكَذَّبُواْ بَّايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ ﴿ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ و لَا يُكَلِّمُهُمُ و وَلَا يَهْدِيهِمُ و سَبِيلًا ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمُ ووَرَأُواْ أَنَّهُمُ وقَدُ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمُ و أَمْرَ رَبَّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وِ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ وغَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ١٠ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ مِن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآء ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَلْفِرِينَ ٥

٥ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَىٰءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ عِاكِتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّءَ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمُ و فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وإصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ وَ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ و أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ و جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيءِ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱلَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللهِ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ و أَنِ ٱضْرِب بّعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ لِيَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَاذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمُۥ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا تُغۡفَرُ لَكُمُو خَطِيٓعَتُكُمُ سَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ و قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُ و فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ورِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسُئَلُهُمُ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ وحِيتَانُهُمُ ويَوْمَ سَبْتِهِمُ وشُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمُ وبِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أُو مُعَذِّبُهُمُ و عَذَابًا شَدِيدًا اللهُ قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبَّكُمُ و وَلَعَلَّهُمُ و يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ا فَلَمَّا عَتَوا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً اللَّهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمُ و سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَطَّعُنَهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ و دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمُ وِبِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفٌ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُو عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِيثَقُ ٱلْكِتَبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

، وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمُ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ وِبِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ وتَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُو ذُرِّيَّتِهِمُو وَأَشَّهَدَهُمُو عَلَى أَنفُسِهِمُ و أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ ۗ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمُّ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِايَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ لِيَتَفَكَّرُونَ ١ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ و كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وجمان: بالإظهار، بالإدغام. والراجح الإظهار من التيسير.

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ الْعُيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ عَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُوْلَنِيكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ لَأَضُلُّ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِفِّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنُ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ۚ يَعْدِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ وَ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمُ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ ۗ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ و وَنَذَرُهُمُ و فِي طُغْيَانِهِمُ و يَعْمَهُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۗ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ و إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

## ﴿ أَنَا ﴾

وقفاً بإثبات الألف، وله وجه بالإثبات وصلاً بخلف عنه.

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفَا فَمَرَّتُ بِهِ } فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ و شِرْكًا فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمُو يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُو نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمُ و يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمُ و إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتُبَعُوكُمُ و سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمُ أَمْ أَنتُمُ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُ ۗ فَٱدْعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ و إِن كُنتُمُ و صَلدِقِينَ ١ أَلَهُمُ و أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمُ و أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمُ الْعُمُ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمُ عَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ وثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ وَلَا أَنفُسَهُمُ و يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوَّا وَتَرَلهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزُغُ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُ و طَنبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُو مُبْصِرُونَ ١ وَإِخُوانُهُمُو يُمِدُّونَهُمُو فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمُو بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُ وهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأُنصِتُواْ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَجُدُونَ ١١ ١

## سُورة الأنفال

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ۗ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ و عَايَتُهُ و زَادَتُهُمُ وإِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ويَتَوَكَّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ و يُنفِقُونَ ٣ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمُ و دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ لِينظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّاآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقُّ ٱلْحُقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمُ أَيِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمُ ومِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهّرَكُمُ وبهِ ويُذْهِبَ عَنكُمُ و رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ وَفَتَبّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمُ ۚ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ۚ شَٱقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣ ذَالِكُمُ و فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمُ و يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ و إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمُ وأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكَفِرينَ ۞ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمُ وفِئَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَأُيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمُ وتَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّأَسُمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَّهُمُ مُعْرِضُونَ ٣ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } وَأَنَّهُ و إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ وَ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمُ وَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمُ وأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ و مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ وَعَلَمُونَ ١ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا أَمۡوَالُكُمُ وَأَوۡلَادُكُمُ فِتۡنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُو فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيَّاتِكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَئْنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلَذَا هُوَ ٱلْحُقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ ويَسْتَغُفِرُونَ ٣

وَمَا لَهُمُو أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُو يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَآءَهُ و إِنْ أُولِيَآؤُهُ و إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ و لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصۡدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكۡفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ و جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمَۚ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمُ مَا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَقَتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْا ۗ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُمُ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

ا وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمُو ءَامَنتُمُ و بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُمُ و بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُو بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ و لَآخْتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ١ إِيهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَيْيَ عَنْ بَيّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمُ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ وَ فِي أَعْيُنِهِمُ ولِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ وَعَةَ فَٱتُّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ و تُفْلِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُّ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمُ و بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ و وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارُ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِيَّةُ مِّنكُمُ وِإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ غَرَّ هَاؤُلآءِ دِينُهُمُ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزٌ اللَّهَ حَكِيمٌ ٥ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَذْبَارَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأُنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ كَدَأَبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ ۚ فَأَهْلَكْنَاهُمُ وبِذُنُوبِهِمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَللِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمُو فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِمُو مَنْ خَلْفَهُمُو لَعَلَّهُمُو يَذَّكُّرُونَ ٥ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ ١ وَأَعِدُواْ لَهُمُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُو لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَو أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّءُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَّ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَّ وَإِن تَكُن مِّنكُمُ مِاْئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُو قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْئَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُو وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُو ضُعۡفَا ۚ فَإِن تَكُن مِّنكُمُو مِاْئَةُ صَابِرَةٌ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيْنَۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ ۚ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيءٍ أَن يَكُونَ لَهُ و أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُو فِيمَا أَخَدْتُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُو حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَأَيُّهَا ٱلنَّيِّءُ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ و خَيْرًا يُؤْتِكُمُ و خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ بَعْضُهُمُ و أُوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمُ مِن وَلَايَتِهِمُ مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمُ وفِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَكُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُمُ و مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ و فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُمُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ و أُولَى بِبَغْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَفِرينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبۡتُمُۥ فَهُوَ خَيۡرُ لََّكُمُۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمُۥ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ عَٰيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ و شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمُ و أَحَدَا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَٱحْصُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ، إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُو عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمُو فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمُ بأَفْوَاهِهِمُ و وَتَأْبَى قُلُوبُهُمُ و وَأَكْثَرُهُمُ و فَسِقُونَ ﴿ ٱشۡتَرَوْاْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ - إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ لَا يَرْقُبُونَ فِي فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمُ ۚ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمُ مِنَ بَعْدِ عَهْدِهِمُ وطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَاتِلُواْ أَدِيمَةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمُ و لَا أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمُو وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمُو بَدَءُوكُمُو أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمُ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٣

قَاتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ وَيُخْزِهِمُ وَيَنصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ا أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَلهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وِبٱلْكُفُرَّ أُوْلَنَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ وَفِي ٱلنَّارِ هُمُ خَلِدُونَ ١ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمُ وسِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞

يُبَشِّرُهُمُ ورَبُّهُمُ وبِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرضُونِ وَجَنَّنتٍ لَّهُمُ و فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ و أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوَنَكُمُ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُمُو مِنكُمُ و فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ و وَأَبْنَآ وَٰكُمُ و وَإِخُوانُكُمُ و وَأَزْوَاجُكُمُ و وَعَشِيرَ تُكُمُ و وَكَشِيرَ تُكُمُ و وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ كَثْرَتُكُمُو فَلَمْ تُغُن عَنكُمُو شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ و مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءً ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ وهَنذَا وَإِنْ خِفْتُمُ وعَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عِإِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُ وَصَغِرُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُمُ و بِأَفُوهِهُم ۗ يُضَلُّهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَنَهُمُ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمُ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ و وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ و بِعَذَابِ أَلِيمِ ١٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَنَزْتُمُو لِأَنفُسِكُمُ و فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ و تَكْنِزُونَ ١ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ و كَآفَّةً وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُرِّ يَضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ذُيِّنَ لَهُمُو سُوَّءُ أَعْمَلِهِمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُمُ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وبِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ و إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ۞ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَا يَسْتَءُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسۡتَعۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ وَ فَهُمُ وَ فِي رَيْبِهِمُ وَيَتَرَدَّدُونَ ٥٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ و عُدَّةَ وَلَكِن كَرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمُ و فَتَبَّطَهُمُ و وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمُو مَا زَادُوكُمُو إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَغَواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمُ وكرهُونَ ۞ وَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ ٱعْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُم ۗ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمُ و فَرحُونَ ١ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحُنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُو أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ۚ أَوۡ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمُ مُتَرَبِّصُونَ ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ، مِنكُمُ و إِنَّكُمُ و كُنتُمُ و قَوْمَا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُ و أَن تُقُبَلَ مِنْهُمُ وَنَفَقَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُمُ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمُ وكُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ وكُرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ وإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ و بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كَفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ وَمَا هُمُ مِنكُمُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ١ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَءًا أَوْ مَغَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمُ وَ يَجْمَحُونَ ١٠ وَمِنْهُمُ وَمَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمُ ويَسْخَطُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ ورَضُواْ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ وإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ٥٠٠ صَيُؤُتِينَا ٱللَّهِ رَغِبُونَ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلُّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمُ لِيُؤْمِنُ بَٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ا يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ وسُورَةٌ تُنَبِّئُهُمُ بِمَا فِي اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللّ قُلُوبِهِمْ وَقُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبَّاللَّهِ وَءَايَتِهِ ـ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ و تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهِ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ و بَعْدَ إِيمَانِكُمُ وَ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمُ و تُعَذَّبُ طَآبِفَةُ اللهِ بِأُنَّهُمُ ۚ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمُ مِنَ المُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمُ مِنَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكُر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ و نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُ وإِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمُ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادَا فَٱسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمُ فَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ جِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَٱلَّذِى خَاضُواْ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ١ وَقُوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُمُ رُسُلُهُمُ ۚ بِٱلۡبِيّنَٰتِ ۗ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ١ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ و أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَنَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَأُونِهُمُ وَجَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و مِن فَضْلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلُّواْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُمُ و مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَنْنَا مِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ا فَلَمَّا ءَاتَنْهُمُو مِن فَضْلِهِ عَنِيلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُمُو مُعْرِضُونَ ا فَأَعْقَبَهُمُ وَنِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ وِإِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ و فَجُولِهُمُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ و فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ وسَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ و وَلَهُمُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ حُهْدَهُمُ و

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ و أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ وإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ وسَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ۚ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُواْ أَن يُجَهدُواْ بِأَمْوَالِهمُ وَأَنفُسِهمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمُ فَٱسۡتَءۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمُ و رَضِيتُمُ و بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ١ وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُمُ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرَهِ ۚ إِنَّهُمُ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ وَ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمُ وَبِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ ١ وَإِذَا أَنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ و وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وفَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و جَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمُ وأَنفُسِهِمُ وأَوْلَتبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وأَوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمُ وتَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَءُذِنُونَكَ وَهُمُ الْغُنِيٓآءُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وفَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمُ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ إِذَا ٱنقَلَبْتُمُو إِلَيْهِمُو لِتُعُرضُواْ عَنْهُمُّو فَأَعُرضُواْ عَنْهُمُّو إِنَّهُمُو رَجْسُ وَمَأُولَهُمُ وَجَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمُ ولِتَرْضَوا عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمُ وفَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِّ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُمُ وبِإِحْسَلن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ ورَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُو جَنَّتٍ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُمُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذ مِن أُمُوالِهِمُ وصَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُ ووَتُزَكِّيهِمُ وبِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُ إِنَّ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَنُ لَّهُمُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ا ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١٠ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَا ۚ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِقِرِينَ ۞ أَفَمَنُ أُسِّسَ بُنْيَكُنُهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّن أُسِّسَ بُنْيَكُهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ عَلَىٰ شَارٍ جَهَنَّمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنْهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُ وَأَمُوَلَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَلةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِّ وَمَنُ أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ وبِهِ } وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

﴿ هَارٍ ﴾ بإمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء.

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. ٱلتَّنِيبُونَ ٱلْعَبِدُونَ ٱلْحَيِدُونَ ٱلسَّتِيحُونَ ٱلرَّرِكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُو أَنَّهُمُ و أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِ لَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و أَنَّهُ و عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَلْهُمُو حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي و يُمِيثُ وَمَا لَكُمُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءِ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِيسَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمُ و ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ و إِنَّهُ و بِهِمُ و رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهِ

وَعَلَى ٱلشَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ۚ أَنفُسُهُمُ ۚ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيتُوبُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمُو عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَّا وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَءُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ ولِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ وإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ ولَعَلَّهُمُ ويَحْذَرُونَ ١

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُو مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَن مَا أَنْ لَكُمُ وَ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَن إِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ و مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ و زَادَتُهُ هَاذِهِ عَن إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللّل إِيمَنَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانَا وَهُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمُ وَمَاتُواْ وَهُمُ وَكُلُورُونَ ۞ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُمُ لِيُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ لِيَذَّكُّرُونَ ١ وَإِذَا مَا أَنزلَتُ سُورَةُ نَظَرَ بَعْضُهُمُ وإِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُمُ ومِنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ إِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَقَدُ جَآءَكُمُ و رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمُ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ و حَريضٌ عَلَيْكُمُ و بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

## سُورَة يونس

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُل مِّنْهُمُ ۚ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُ و قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُ ۗ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن اللَّهُمْرَ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ فَٱعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۚ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ وَجَمِيعًا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ و شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُ و رَبُّهُمُ و بِإِيمَانِهِمُ وَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولهُمُ وفِيهَا سُبْحَلنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ وفِيهَا سَلَمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ وَأَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٥٥ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمُ وبِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ و أَجَلُهُمُّ ۗ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ ولِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱعْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ و عَلَيْكُمُ و وَلَا أَدْرَىٰكُمُو بِهِ ۗ فَقَدُ لَبِثُتَ فِيكُمُو عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَِّايَتِهِۦ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَلؤُلَآءِ شُفَعَنَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِّ سُبْحَنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وفِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَغْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُ وإِذَا لَهُمُو مَكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ ۚ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمُو فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُو بِريحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا ريحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُو أُحِيطَ بِهِمُ و دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَمُ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ فَلَمَّا أَنجَالُهُمُ إِذَا هُمُو يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُّ مَّتَكُم الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُو فَنُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمُ وقَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

على وحمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة. والتسهيل وهو المقدم

٥ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ و قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ﴿ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ وذِلَّةً مَّا لَهُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمُ وقِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَنَمِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ و جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ وَأَنتُمُ وَشُرَكَآؤُكُمُ و فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمُ مَا كُنتُمُ وإِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَى بٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِينَ اللَّهُ مُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنهُمُ اللَّهُ مُولَالهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۗ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُو مَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُمُو كَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ و إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْني مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةٌ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ ٣ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمُ و تَأُويلُهُ و كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۗ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُمُ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُمُ و مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ وعَمَلُكُمُ أَنتُمُو بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

بإسكان الهاء، وله وجه بالإختلاس والأول المقدم.

وَمِنْهُمُ مِن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَاكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ و كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ۗ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ ۖ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمُ و قُضِيَ بَيْنَهُمُ و بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ و لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۚ إِذَا جَا أَجَلُهُمُ و فَلَا يَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ قُلُ أَرَ • يُتُمُو إِنْ أَتَلَكُمُ عَذَابُهُ و بَيَلًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ الْ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمُ بِهِ ۚ عَالَنَ وَقَدُ كُنتُمُ وبِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُلْدِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ و تَكْسِبُونَ ۞ ۞ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَا أَنتُمُ و بِمُعْجِزِينَ ٣

بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَ يُحْي ويُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْل ٱللَّهِ وَبرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أُرَ • يُتُمُو مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُو مِن رّزْقِ فَجَعَلْتُمُ ومِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ وشُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ١

أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠٠ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُ ۗ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأَّ سُبْحَانَهُ ۗ هُوَ ٱلْغَنِيُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمُ مِن سُلَطَن بِهَنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ وَثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ٧ ، وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِّايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ و وَشُرَكَآءَكُمُ و ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمُ و عَلَيْكُمُ و غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُو فَمَا سَأَلْتُكُمُو مِنْ أُجْرً إِنْ أُجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمُ و خَلَيْفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًّا إِلَى قَوْمِهِمُ و فَجَآءُوهُمُ و بٱلْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُو مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بَايَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجُرمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمُ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّلِحِرُونَ ١ قَالُواْ أُجِئَتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ و مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ و مُلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمُو بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبُطِلُهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ا فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ اللَّهُ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلقَوْمِ إِن كُنتُمُو ءَامَنتُمُو بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ وَبِلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ وقالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ و زينَةً وَأُمْوالًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمُو وَٱشۡدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ لَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمُو فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغْيَا وَعَدُواً حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِ عَبُواْ إِسُرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنُ ءَايَتِنَا لَغَلفِلُونَ ۞ وَلَقَدْ بَوَّأُنَا بَني إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقُنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ ۚ كُلِّمَكُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَاهُمُ و إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُ و قُلْ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ ومِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللهُ ثُمَّ نُنجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ وفِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أُعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنُ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَنْ أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَإِن يَمْسَلُ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وِإِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِخِيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِفَ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا وَأَنَّهُ عَلَيْكُمُ وَوَكِيلٍ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَوْكِيلٍ ﴿ وَأَتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَى يَحْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

## سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبُ أُحْكِمَتُ ءَاكِتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيمٍ الرَّ كِتَبُ أُحْكِمَ وَ أَلَا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمُ و مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السَّغَفِرُ واْ إِلَّا اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمُ و مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السَّغَفِرُ واْ رَبَّكُمُ و ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ و مَتَعًا حَسَنًا إِلَى السَّغَفِرُ واْ رَبَّكُمُ وَيُوتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوُاْ فَإِنِي أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوُاْ فَإِنِي أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوُاْ فَإِنِي أَجَلُو مَرْجِعُكُم أَخَافُ عَلَيْكُمُ وَيَوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوُا فَإِنِي اللَّهِ مَرْجِعُكُم أَخَافُ عَلَيْكُمُ وَيَعْلَمُ مَا يَسِرُونَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ و يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ وَهُو مَلْ يُسَتَخْفُواْ مِنْهُ أَلًا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ و يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلًا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمُ و يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۞

ه وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُ و أَيُّكُمُ و أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمُ و مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ٧ وَلَبِن أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مِ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُو مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزءُونَ ۞ وَلَبِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مَفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ٣ فَإِلَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ وَ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ و أَعْمَلَهُمُ و فِيهَا وَهُمُ و فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَيك ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَنَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرُ بِهِ - مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ﴿ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُ وِبِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

أَوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءً يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُو وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ﴿ جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُو أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ا اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ــ إِنِّي لَكُمُ و نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ و عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُو أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُو عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمُ و كَذِبينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَ • يُتُمُ و إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتُ عَلَيْكُمُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَهَا كَرهُونَ ١

وَيَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُمُو مُلَقُواْ رَبِّهِمُو وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمُو قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ وَيَتَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّو أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرى أَعْيُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهمُ إِنَّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ شَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ وبِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ و نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمُ ﴿ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَّهُ ۚ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرمُونَ ا وَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ اللَّهُ مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَضِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّىٰ إِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ و إِلَّا قَلِيلُ ١٠٠ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مُجْرَلْهَا وَمُرْسَلْهَا ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَهُي تَجُرى بِهِمُ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ سَاوى إِلَىٰ جَبَل يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أُقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ٥

﴿ ٱرۡكَبُ مَعَنَا ﴾ وجمان بالإدغام وهو المقدم، والإظهار.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ و عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلَنّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَالَجَاهِلِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَالَمَ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُني أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمُ و ثُمَّ يَمَسُّهُمُ و مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنذاً فَٱصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنْ أَنتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَلقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمُ وَقُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجُرمِينَ ۞ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءً ۖ قَالَ إِنِّي أَشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُواْ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ مِن دُونِهِّۦ فَكِيدُونِي جَمِيعَا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عِلَيْكُمُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وشَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَكُهُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِاَيْتِ رَبِّهمُ و وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ و وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدَا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ وَصَلِحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ وفِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُجِيبُ ا قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَا اللَّهَا أَن تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ١

قَالَ يَقَوْمِ أَرَ مِيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَقَوْمِ هَاذِهِ عَالَقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُ عَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمُ وَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَبِذٍّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمُ جَنْثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَا لِتَمُودَ ۞ وَلَقَد جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَم فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١ وَآمْرَأَتُهُ وَآبَمَةُ فَضَحِكَتُ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآ • إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١٠٠

قَالَتُ يَوَيْلَتَى عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلَى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ و عَلَيْكُمُ و أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا اللَّهِ اللَّهُ وَ قَدْ جَا أُمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ و عَاتِيهِمُ و عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُ وضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا وَقَالَ هَلذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَلُولُآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمُ ورَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمُ وَقُوَّةً أَوْ عَاوِى إِلَىٰ رُكُن شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ و أَحَدُ إِ لَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ و إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ٨

بالإشمام.

فَلَمَّا جَا أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ ١ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ وشُعَيْبَا ۚ قَالَ يَلَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۖ إِنِّي أَرَىٰكُمُ بِغَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ وإِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ وبِحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أُمُولِنَا مَا نَشَنَوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أُرَ•يْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَا أُريدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ وإِلَى مَا أَنْهَلَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

﴿ شِقَاقِیَ ﴾ بفتح الیاء وصلاً.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ وشِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمُ ومِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُ بِبَعِيدِ ۞ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ اثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذُّتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ وَظِهُرِيًا ۗ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ وإِنِّي عَلِمِلُ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمُ وَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمُ و جَاثِمِينَ ا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا بُغْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَّ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

يَقُدُمُ قَوْمَهُ مِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَغْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ ۗ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ و وَلَاكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ ۚ فَمَا أَغۡنَتُ عَنْهُمُ وَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءِ لَّمَّا جَا أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمُ و غَيْرَ تَثْبِيبٍ ١ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهَى ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ۚ ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ١ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِ لَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِۦ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِّۦ فَمِنْهُمُ و شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ وفِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَظَآءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ١

بإثبات الياء وصلاً.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا وُلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمُ ومِن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمُ ونَصِيبَهُمُ وغَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَلَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُريبِ ﴿ وَإِنَّهُمُ وَلَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُريبِ ﴿ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمُ و رَبُّكَ أَعْمَلَهُم و إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ وبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتَّ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ وأُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ مِن الْجُمَعِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ مَن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن الْجُهَنَّ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحُقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا عَمَلُوا عَمَلُوا اللَّهُ مَكَانَتِكُم وَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَالْتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى مَكَانَتِكُم وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ عَمَالُونَ ﴿ وَالْمَا عَلَيْهِ عَمَالُونَ ﴿ وَالْمَا عَلَيْهِ وَمَا رَبُكَ بِغَلْهِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْهِ مَكَانَةِ وَمَا رَبُكَ بِغَلْهِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكُ عَلَيْهِ فَعَلَوْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلَ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا عَمَلُونَ الْعَمَلُونَ الْعَمَلُونَ الْعَمَلُونَ وَالْمَالُونَ الْمَامِلُونَ وَالْمَالُونَ الْمَامِلُونَ وَالْمَالُونَ الْمَامُونَ وَالْمَلِهُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلَ عَمَالُونَ ﴿ وَلَا عَمَلُونَ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا رَبُكَ بِغَلْهِلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَالْمَالِ عَمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَلِكُونَ وَالْمَالَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَا رَبُكَ بِغَلْهِ عَمَا لَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالَونَ الْمَالَالَ عَلَيْهُ وَالْمَالَالَ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالُونَ الْمَالِعُونَ وَلَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُولَ وَلَا مَا مَا الْمَالِعُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الْمَالِعُونَ الْمَالَالَ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ وَلَا الْمُلِهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَالُونَ الْمَالِعَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا مَا مَنْ الْمُلْكِلُونَ الْمَالِمُ الْمَالِعُلُوا عَلَيْهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِعُلُوا الْمَالِعُونَ الْمَالِعُلُونَ الْمُلْعُولُونَ ا

سورة يوسف

## سُورَة يوسف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُ مُو تَعْقِلُونَ ﴿ نَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصْصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْقُورَةَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمُ الْقَصْصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمُ الْقَصْصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْقَلْمِينَ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ يَبُنَى لَا تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ إِنَّا ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينُ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٥ ٥ لَّقَد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَايَتٌ لِّلسَّآبِلِينَ ١ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأُخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمُ و وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَالِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ و فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيُحْزِنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ غَفِلُونَ ١ قَالُواْ لَبِن أَكَلَهُ ٱلذِّعْبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

من الشاطبية الروم مقدم.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ و بِأَمْرِهِمُ وَهَلَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُو أَبَاهُمُ عِشَاءَ يَبُكُونَ ١ قَالُواْ يَأْبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوُ كُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَدِمِ كَذِبَّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ و أَنفُسُكُمُ و أَمْرَا اللَّهِ مَا لَكُمُ و أَمْرَا اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ وَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَ قَالَ يَابُشُرَى هَاذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِ - أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ - وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثُوَايُّ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبَّهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ النَّهُو مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتْني عَن نَّفُسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّن أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أُعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْحَاطِئِينَ ۞ ۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز تُرَاوِدُ فَتَنْهَا عَن نَّفْسِهِ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَال مُّبِينِ ٣

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتُ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ و أَكْبَرُنَهُ و وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنَى فِيهٍّ وَلَقَدُ رَاوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَعُصَمَّ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِ لَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلهلِينَ ١ فَٱسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُمُو مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ ١ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَلِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَلِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهٌ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتَأُويلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ لِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَصَحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَاٰرُبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَ عَلَيْهِ وَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٥ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُني عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْن بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ كَالَّيُّهَا ٱلْمَلَأُ وَفْتُونِي فِي رُءُيَنِي إِن كُنتُمُ ولِلرُّءُيَا تَعْبُرُونَ ١

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِتَأُويلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْر وَأَخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَعْلَمُونَ ١ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ ولَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْثَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ١

## الحرف المختلف

ميم الجمع

بوجمين: بالإبدال واواً وإدغامحاً في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى.

 وَمَا أُبَرَّئُ نَفْسِيٍّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي أَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُونِي بِهِ - أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينُ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَجَآءَ اخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُو بِجَهَازِهِمُو قَالَ ٱتْتُونِي بِأَخِ لَّكُمُو مِنْ أَبِيكُمُو أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمُ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ لِفِ رِحَالِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُو لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمُ وَالُواْ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمُ و عَلَيْهِ إِ لَّا كَمَا أَمِنتُكُمُ و عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمُ و وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ و رُدَّتُ إِلَيْهِمُ وَ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي الْ هَاذِهِ عَنْ يَظُعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ۞ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمُ و حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمُ وَقَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَابَنيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّتَفَرّقَةً وَمَا أُغْنى عَنكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُمُو مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمُو مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ وَلَدُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ و بِجَهَازِهِمُ و جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَرقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ ـ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ - زَعِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمُ و مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَؤُهُ وإِن كُنتُمُ كَنتُمُ كَذِبينَ ١ قَالُواْ جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَرَوُهُ ﴿ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَبَدَأً بِأَوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيةً كَذَاك كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَآءً ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأُسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُ وَقَالَ أَنتُمُ وَشَرٌّ مَّكَانَا ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ و أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذَا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ و أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ و قَدُ أَخَذَ عَلَيْكُمُ و مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمُ ۚ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحُكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَاأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ١ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقُبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ و أَنفُسُكُمُ و أَمْرَا ۚ فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمُ وَجَمِيعًا إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَبَنيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلَا تَاٰيُّكُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يَاٰيُءُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُو مَا فَعَلْتُمُو بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمُ وَ جَنهلُونَ ١ قَالُواْ أَن اللَّانَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِيُّ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ ۗ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمُ و أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَالَرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ و إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قَالُواْ يَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَلطِينَ ١٠٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ ورَبِّي ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يَأَبَتِ هَلذَا تَأُوِيلُ رُءُيني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمُ مِنَ ٱلْبَدُو مِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ انَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٥٥ وَتِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَليَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْني بِٱلصَّلِحِينَ ١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمُ وَهُمُ يَمْكُرُونَ ۞ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

وَمَا تَسْئَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَمَا تَسْئَلُهُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ وَكَأُيِّن مِّنُ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُو عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ وِبَاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ مُشْرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمُ عَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ قُلَ هَاذِهِ عَبِيلَ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ قَدْ كُذِّبُواْ جَآءَهُمُ و نَصْرُنَا فَنُهِي مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبُ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

## سورة الرعد

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِي أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِينَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ۗ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وبِلِقَآءِ رَبِّكُمُ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۚ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَ فِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَابِ وَزَرْعِ اللهِ وَزَرْعِ وَنَخِيل صِنْوَانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ وَأَن فَنَا تُرَبًا إِنَّا لَفي خَلْق جَدِيدٍ ٥ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ وَأُوْلَنَبِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١ سَوَآءُ مِّنكُمُ و مَن أُسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ - وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بٱلَّيْل وَسَارِبُ بٱلنَّهَار ١ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ و مِنْ أَمُر ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ ۗ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمُ و يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

لَهُو دَعُوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُو بِشَىءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِّ۔ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُمُ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ١ ا قُل مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَّخَذتُّمُ مِن اللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذتُّمُ مِن دُونِهِ - أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعَا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۞ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَلِهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمُ وقُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيّا ۗ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّثُلُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمُ يَسۡتَجِيبُوا لَهُ لَوۡ لَوۡ لَوۡ لَوۡ لَوۡ لَوۡ أَنَّ لَهُمُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فَتَدَوْا بِهِ - أُولَنبِكَ لَهُمُو سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمُو جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحِقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ - أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ٣ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ عُقْبَي ٱلدَّار ا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُو عَنْ عَابَآبِهِمُو وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَٱلْمَلَآمِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهمُ مِن كُلّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ - أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُواْ بٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُمُ بِذِكُرِ ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمُ وَحُسْنُ مَعَابِ ١٠٠٠ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۗ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَاٰيُكَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُ للسَّا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ وحَتَّىٰ يَأَتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنُ هُوَ قَابِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتٌّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ وَصَدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ لَّهُمُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلَ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عِلْمُ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَاب اللهَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيَّا ۚ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُمُ و بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقٍ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ و أَزْوَ جَا وَذُرّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ۞ وَإِن مَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۗ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ - وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَصْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَلْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّار اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ١ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ١

#### سُورَة إبراهيم

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَّ كِتَنَبُ أَنزَلْنَكُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ

نِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَهُ مَا اللَّهُ اللَّذِي لَهُ مَا

فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ

اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَنبِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَا

أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَهُمُ ۗ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن

يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا

مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ١

وَذَكِّرُهُمُ وِبِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنجَلَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ وسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ و وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ و بَلآءُ مِّن رَّبَّكُمُ و عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَبِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنتُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمُ فَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ و قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ۞ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ و لَا يَعْلَمُهُمُ و إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ و رُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمُ وفِي أَفُوَهِهِمُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ ـ وَإِنَّا لَفي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبِ ۞ ۞ قَالَتْ رُسُلُهُمُ ۚ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمُو لِيَغْفِرَ لَكُمُو مِن ذُنُوبِكُمُو وَيُؤَخِّرَكُمُ و إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ و إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ٣

قَالَتُ لَهُمُو رُسُلُهُمُو إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُو وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأُتِيَكُمُ و بِسُلُطَانِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمُو رَبُّهُمُو لَنُهُلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ١ مِّن وَرَآبِهِ - جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّو أَعْمَالُهُمُ و كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُو تَبَعًا فَهَلُ أَنتُمُو مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ١ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ ٱلْحُقِ وَوَعَدتُّكُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُمُ و مِن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ و فَٱسْتَجَبْتُمُ و لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُمُو بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّو تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمُ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ تُؤْتِى أُكُلِّهَا كُلَّ حِين بإذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ ﴿ ﴿ إِلَى اللَّهِ كُفْرًا اللَّهِ كُفْرًا اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمُ وَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبيلِهِ أَء قُل تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وِإِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ وسِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

**70** 

وَءَاتَنكُمُ مِن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ا رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُو مِنَّى ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُمُ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ لِيَشْكُرُونَ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ا لُحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ الْكِبَرِ السَمَعِيلَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمُ و لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ و طَرْفُهُمُّ وَأَفْءِدَتُهُمُ و هَوَآهُ ٥ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أُجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَ لَمْ تَكُونُواْ أَقُسَمْتُمُو مِن قَبْلُ مَا لَكُمُو مِن زَوَالٍ ۞ وَسَكَنتُمُو فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بهمُ و وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمُ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٥ سَرَابِيلُهُمُ مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلذَا بَلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

سورة الحجر

#### سُورَةُ الحجر

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمُ و يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَأْيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِيِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَا تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِيكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُو مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُو فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَبَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللَّهُ مَا وَلَوْ فَيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ ١

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمُو لَهُو بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا ا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ و إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١ وَأُرْسَلُنَا ٱلرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمُو لَهُو بِخَارِنِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُ وإِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونٍ أَي وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنبِكَةِ إِنِّي خَللِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنُ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ و أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ۞

قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ٣ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقُتَهُو مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَإٍ مَّسُنُونِ ۞ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ا قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبّ بِمَا أُغُويْتَني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُو أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ مُلْطَنُّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠٠ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ و جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُو مِنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمُ وفِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ ومِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ۞ نَبِّئُ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

بضم نون التنوين وصلاً.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ٥ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى اللَّهُ اللَّ قَوْمِ مُّجُرمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ وأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَبِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَا ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمُ و قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلُ جِئَنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ و أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَاؤُلآءِ مَقُطُوعُ مُصبِحِينَ ﴿ وَجَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلُؤُلَآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَاؤُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمُو فَاعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُو لَفِي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ وجَارَةً مِّن سِجِّيلِ انَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ اللهِ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُُقِيمٍ اللهِ اللهُ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ١ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمُ و ءَايَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ - أَزُورَجَا مِّنْهُمُ و وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمُ وَأَعْرِضُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ۞ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞ السَّجِدِينَ ۞ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞

#### سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَقَى أَمْرُ ٱللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهٌ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنِيكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنْ فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عِبَادِهِ أَنْ أَنْ فَاتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَنْعَمَ خَلَقَهَا اللَّهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينُ ﴿ وَٱلْأَنْعَمَ خَلَقَهَا الْمُعُونَ وَوَلَيْمُ وَلِيكُمُ وفِيهَا لَكُمُ وفِيهَا دِفَّ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَٱلأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمُ وفِيهَا لَكُمُ وفِيهَا وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمُ وفِيهَا كَمُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ فَيهَا حَمَالًا عَمَالًا عَمَا لَيْ عَمَا لَكُمُ وفِيهَا لَكُمُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ وَلَكُمُ وفِيهَا حَمَالًا عَمَالًا عَمَالَ عِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَكَالًا عَمَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ فَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ ال

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُ و أَجْمَعِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمُ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ا فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاليَّهَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأً لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخُرجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ و تَهْتَدُونَ ١ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمُ يَهْتَدُونَ ١ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةً ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئَا وَهُمُ ويُخْلَقُونَ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنكِرَةٌ وَهُمُ مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ كَن مَنْ اللَّهُ جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ يُضِلُّونَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمُو مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمُ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠ السَّقُفُ مِن خَيْثُ لَا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تُشَنَّقُونِ فِيهمُ و قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمُ ۗ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓعْ بِبَلَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْراً لَّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ لَهُمُ وفِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠ فَأَصَابَهُمُ وسَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزَءُونَ اللهِ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ و

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عَنِ شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ۗ فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحُرِصْ عَلَىٰ هُدَلهُمُ و فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدَى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمُ ومِن نَّاصِرِينَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ و لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُوا اللَّهُمُوا كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ويَتَوَكَّلُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ ۗ فَسْعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّئَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمُ وفي تَقَلَّبِهِمُ وَهَمَا هُمُ وِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمُ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ و عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِللَّهِ وَهُمُ و ذَخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَابِكَةُ وَهُمُو لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُمُو مِن فَوْقِهِمُو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ۞ ۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدُ فَإِيَّلِيَ فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمُ مِن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ وإِذَا فَرِيقُ مِّنكُمُ وبِرَبِّهِمُ ويُشْرِكُونَ ٥

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ ﴿ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْكَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ و تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ و وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ يَتَوارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ -أَيُمْسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ و إِلَى أَجَل مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ و لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ مُّفُرطُونَ ۞ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ و فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ١٠

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمُ ۚ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسْقِيكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّرِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وفيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ اثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمُ وَمِنكُمُ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمُ و عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُ و فَهُمُ و فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ و مِنْ أَنفُسِكُمُ و أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُمُو مِنْ أَزْوَاجِكُمُو بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُو مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُو يَكْفُرُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ وزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدَا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًّا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ١ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِن بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمُ وتَشُكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُو مِنْ بِيُوتِكُمُو سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُو مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمُ و مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ و بَأْسَكُمُ ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمُ و لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا هُمُو يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَوُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۗ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَٰذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ ومِنْ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَاؤُلآء ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٥٥ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُر وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُو لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ﴿ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُو كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ و دَخَلًا بَيْنَكُمُ و أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْنِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ - وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١

وَلَا تَتَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمُ وعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمُ و يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ وَلَيَجُزيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمُ بِأُحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُرِ أُوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ و أَجْرَهُمُ و بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ و لَيْسَ لَهُ و سُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُمُ وبهِ ع مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةَ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍّ بَلَ أَكْثَرُهُمُ و لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلَهُ و رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبَّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ و يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۽ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمُو غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ووَسَمْعِهِمُ و وَأَبْصَارِهِمْ ۗ وَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ وفِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ه يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةَ مُّطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولُ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ۗ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ اللَّهُ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ و وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأُصۡلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعۡدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهُ ٱجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ لِيَوْمَ ٱلْقِيكمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادُعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ الْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ الْمُ وَجَدِلْهُمُ وِبُالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ و فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمُو بِهِ إِلَى وَلَبِن صَبَرْتُمُو لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّبِرِينَ ١ وَٱصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُمُو مُحُسِنُونَ ۞

### سُورَةُ الإسراء

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَـٰرَكُنَا حَوْلَهُو لِنُرِيَهُو مِنْ ءَايَلْتِنَا إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَني إِسۡرَآءِيلَ أَ لَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرّيَّةَ مَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَ عِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادَا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارُّ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمُدَدُنَكُمُ وِبَأُمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ وأَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمُ و أَحْسَنتُمُ و لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأْتُمُ و فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدُنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُو أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُو عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ و بٱلْخَيْر وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا ءَايَةً ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ا وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَلْبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَلَبًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١ ٱقْرَأُ كِتَلَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً-وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَكُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلَّا نُّمِدُّ هَاؤُلَآءِ وَهَاؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبَّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبَّكَ مَحْظُورًا ١ ٱنظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ مَذْمُومَا مَّخَذُولَا ۞ ۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَلنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلَا كَريمَا ا وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا اللَّهُمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ١٠٠٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُونَ ٱلشَّيَاطِينَ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١

بضم نون التنوين وصلاً.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُو قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجُعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومَا قَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقَ نَجُنُ نَرْزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُ إِنَّ قَتْلَهُمُ لَانَ خِطْئَا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ لَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۞ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُلِّ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُو وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخُرقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا الله كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا الله

ذَلِكَ مِمَّا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَة ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَلكُمُو رَبُّكُمُ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ إِنَاتًا ۚ إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَدذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ و عَالِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠٠ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ۞ يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وِإِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّستُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ ونُفُورًا ا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُو اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ هُمُو نَجُوَىٰ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَرْ فَلَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا

بضم نون التنوين.

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۚ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ و أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيننغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ و فَتَسْتَجِيبُونَ كِحَمْدِهِ و وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ و أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ و أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيِّئَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِهِ ـ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرّ عَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ و أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ و إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ١٠٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِٱلْآئِتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا تَخُويفًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانَّ وَنُخَوَّفُهُمُ وَ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ عَالْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١ قَالَ أُرَ • يُتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ٓ لَبِنْ أَخَّرْتَن إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ و إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمُ ۚ جَزَآءَ مَّوْفُورًا اللهُ وَٱسْتَفُزِزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ وبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ والسَّاسُةُ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُو سُلُطَنُ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - إِنَّهُ و كَانَ بِكُمُ ورَحِيمًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهً ۖ فَلَمَّا نَجَّلكُمُ وإِلَى ٱلْبَرّ أَعْرَضْتُمُ وكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمُ و أَن يَغْسِفَ بِكُمُ و جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ و حَاصِبَا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمُ وأَن يُعِيدَكُمُ وفِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمُ وَقَاصِفَا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغُرِقَكُمُ بِمَا كَفَرْتُمُ و ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ و عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَنَهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُّ فَمَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بيَمِينِهِ عَ فَأُوْلَنَبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ـ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۗ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا شَ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَبُ إِلَيْهِمُ وَشَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُر ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودَا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَنَّا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُسًا ۞ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَوَرَبُّكُمُ و أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ ا بٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّبِن ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَنَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَنْبِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وإِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۞

بَإِثبات الياء وصلاً فقط.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمُ الْوَلِيَآءَ مِن دُونِهِ } وَنَحُشُرُهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْياً وَبُكْمًا وَصُمَّا مَّأُولِهُمُ وجَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَكُهُمُ وسَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُمُ و بِأَنَّهُمُ و كَفَرُواْ بِءَايَتِنَا وَقَالُواْ أَر • ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ و أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّو أَنتُمُ و تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمُ و خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍّ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُو فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَاوُلاً • إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ـ لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفًا ١

## سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لّهُ وَعَرَجَا لِللّهِ اللّذِى أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل للّهُ عَوْجَا ۞ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مُو أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّلكِثِينَ اللّهُ مُو أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّلكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللّهُ وَلَدًا ۞

مَّا لَهُمُو بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمُ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُوهِهِمُ ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى ا ءَاثَرِهِمُ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ١ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُ وفِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمُ ولِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدَا ۞ نَّحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمُ فِتْيَةٌ عَامَنُواْ بِرَبِّهِمُ وَزِدْنَاهُمُ و هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ - إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَاوُلآء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ وبِسُلْطَنِ بَيِّنِ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًاْ إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمُ و رَبُّكُمُ و مِن رَّحْمَتِهِ و وَيُهَيِّئُ لَكُمُ و مِنْ أَمْرِكُمُ و مَرْفِقًا اللهُ مُسَ إِذَا طَلَعَت تَزَّورُ عَن كَهْفِهمُ ذَاتَ اللهُ مُ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَّورُ عَن كَهْفِهمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُو فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ من يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ و وَلِيَّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسِبُهُمُ و أَيْقَاظًا وَهُمُ و رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ و ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلُّبُهُمُ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُلِّعْتَ مِنْهُمُ رُعْبًا ١ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمُ ولِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ وقَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِثُتُمَّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ وأَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُو فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمُ بِوَرقِكُمُ هَاذِهِ ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ و أَحَدًا ١ إِنَّهُمُ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ يَرْجُمُوكُمُ و أَوْ يُعِيدُوكُمُو فِي مِلَّتِهِمُو وَلَن تُفُلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ و أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمُ وبُنْيَنَا ۗ رَّبُّهُمُ وأَعْلَمُ بِهِمُ وقَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمُو لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُو مَسْجِدًا ١ شَيقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمُو كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمُ وَجَمَّا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمُ كَلْبُهُمُ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ و إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ و إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِمُو مِنْهُمُو أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا اللَّهُ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن اللَّهُ وَالْذُكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِين ع رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١ وَلَبُّواْ فِي كَهْفِهِمُ و ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ۞ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوَّا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِغُ مَا لَهُمُ و مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ - أَحَدَا ۞ وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُ ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرْطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرۡتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَتِبِكَ لَهُمُ عَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبُ لَهُمُو مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ۚ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَّهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١٠ وَكَانَ لَهُو ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ عَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١٠٠

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَاذِهِ عَ أُبَدًا ۞ وَمَا أُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمًا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ ووَهُوَ يُحَاوِرُهُ وأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا اللهَ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَن مِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ بإثبات الياء وصلاً فقط فيها. لَمَالَا وَوَلَدَا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ عَنْرَا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهُى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أُحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وفِئَةُ يَنصُرُونَهُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ١ وَأَضْرِبُ لَهُمُ و مَثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَلْقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أُمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمُ و فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمُ و أَحَدَا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ ۗ أُوَّلَ مَرَّةً إِبَلْ زَعَمْتُمُ و أَلَّن خَّجْعَلَ لَكُمُ مَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويُلَّتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ و أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ و عَدُوًّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا ۞ ۞ مَّا أَشْهَدتُّهُمُ ﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُو فَدَعَوْهُمُو فَلَمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ و وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ و مَوْبِقًا ١ وَرَءَا ٱلْمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ١٠

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَاطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقُّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًّا ١٠ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاليِّتِ رَبِّهِ عَلَا عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ۖ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ و وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمُ و إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أُبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمُ وَ اللَّهُ لَكُهُمُ مَوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا فَجُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرنَا هَلاَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَ مِيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَلنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ٣ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ا فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ اللَّهُ عَندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أُعْصِي لَكَ أُمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْعَلَنِّي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهِ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أُمُرى عُسْرًا ١ فَأَنظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وَقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ١

بإثبات الياء وصلاً فقط.

بإثبات الياء وصلاً فقط.

ه قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَواْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِعْتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرَا ۞ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ا فَأَرَدُنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١٠٠٠ ﴿ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنرُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنُ أَمْرِيَّ ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمُ مِنْهُ ذِكُرًا ۞

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۞ قُلْنَا يَكذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمُ وحُسُنَا ١ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبّهِ عَذَبُهُ و عَذَابًا نُّكُرًا ۞ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَآءُ ٱلْحُسْنَى الصَّوَالَ لَهُ و مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١ اللهُ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمُ مِن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْن إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ و سُدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنّي فِيهِ رَبّي خَيْرٌ ا فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أُجْعَلُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ وَدُمَّا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوٓا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ و نَقْبَا ا

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۗ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمُ وَجَمْعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِّلُكُ فِرِينَ عَرْضًا ١٠ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ وِبَٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ وفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ ويَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ ويُحْسِنُونَ صُنْعًا ا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ رَبِّهمُ وَلِقَآبِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُو فَلَا نُقِيمُ لَهُمُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُو جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ا قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَكُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ١ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ و يُوحَىٰ إِلَى ٓ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ و إِلَهُ وَاحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ - أَحَدًا ١

سورة مريم

## سُورَةُ مريم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهيعَضَّ ذِكُرُ رَحُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكَرِيَّاءً ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظُمُ مِنِى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ فَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِى وَرَاءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرْكُرِيَّاءُ إِنَّا وَيَرِثُ مِنْ عَالِى يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا ۞ يَرُكُرِيَّاءُ إِنَّا فَكُوبُ لِيَعْمُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا ۞ قَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ نَبَشِرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ وَكَنِي لَمْ خَعْعَل لَهُ وَمِن قَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن الْكَبَرِ عُتِيَّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَى هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَى هُو عَلَى هُو عَلَى هَوْتُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ۞ قَالَ رَبِ ٱجْعَل لِي فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْتًا ۞ قَالَ اللّهِ صَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِن الْسَعِيَّا ۞ السَاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِن الْمَاسَ قَلْتُ لَيَالِ سَوِيًا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِن الْمَاسَ فَلَثَ الْكَاسَ ثَلَثَ لَيَالًا سَبَحُواْ بُكُورًا وَعَشِيًا ۞

يَيَحْنَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ٣ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا و وَٱذْكُر فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا اللهِ وَالْذَكُر فِي الْكِتَابِ شَرْقِيًّا ١ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهمُ حِجَابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ا قَالَ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةَ لِّلنَّاسِ اللَّهِ اللهِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بهِـ مَكَانَا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادَنْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّلقَطْ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ١

له فيها وجمان: بالياء المفتوحة بدل الهمزة، وبالهمزة كحفص وهو المقدم.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا اللَّهُ فَإِمَّا تَرَينً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِّلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ وَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا اللهِ يَأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّا ا فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا اللَّهُ فَالْمَهْدِ صَبِيًّا اللهِ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَهٰى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّكَا اللهِ عَالَىٰ نَبِيَّكُا وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا شَ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَولُ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَنَهُ ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ ۖ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ أَسْمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٣

وَأَنذِرْهُمُ ويَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُ وفِي غَفْلَةٍ وَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَبيَّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ يَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ١ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتى يَاإِبْرَهِيمٌ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡني مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ مَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمُ و وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءٍ رَبِّي شَقِيًّا ١ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ۚ إِنَّهُ و كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبيَّا ۞

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُو مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَلُرُونَ نَبِيَّكًا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيُّنَا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ، مَرْضِيَّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيّبِينَ مِن ذُرّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ١٠ ٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ٥ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ و مَأْتِيَّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمُ و رِزْقُهُمُ وفِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مِا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَدَتِهِ ۚ عَلَ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَ • ذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمُ وَوَلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ و أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عُتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أُولَىٰ بِهَا صُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ ۚ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبَّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَاكِتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنِ هُمُ الْحُسَنُ أَثَاثَا وَرِيًّا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوْاْ هُدَىُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۞

أَفَرَ • يُتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِءَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ و مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ و مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمُ عِزَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ وَيَأْلُمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمُ ۚ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ عَدًّا ١ فَيُ مَعُ مَكُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجُرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدَا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَّقَدُ جِغْتُمُ ﴿ شَيْعًا إِدَّا ۞ يَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدَا ﴿ لَقَدْ أَحْصَلهُمُ و وَعَدَّهُمُ و عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمُ و عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكمَةِ فَرُدًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ وَقُومَا لُّدًا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنٍ هَلُ اللَّهُمُ مِن قَرْنٍ هَلْ مُعْ مِن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ ورِكْزًا شَ هَلْ مُعْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ ورِكْزًا شَ

## سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طة مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَن يَغْشَىٰ ۞ اللَّ تَذْكِرَةَ لِمَن عَلَى ۞ تنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَعْنَهُمَا وَمَا تَحْت ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ ويعْلَمُ ٱلسِّرَّ بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْت ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ ويعْلَمُ ٱلسِّرَ وَهُلَ بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْت ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ ويعْلَمُ ٱلسِّرَ وَهُلَ بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْت ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَلَا يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَهُلَ مَا عُلْمُ السِّرَ وَهُلَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَى اللَّهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْخُشُواْ إِنِي وَهُلَ أَتَلَىٰ كَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي وَهُلَ أَتَلَىٰ كَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَلَى ٱلنَّارِ أَنْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِنَّكَ فَاتَعْلَ عَلَيْكَ إِنَّكَ فَاتُمْكُ وَلَى الْمُولِي ۞ فَلَمَّا أَتَهُمَا أَتُهُمَا أَتُهُمَا أَوْدِى يَيمُوسَىٰ ۞ إِنِي آنَا وَبُكَ فَاتُمْلَعُ الْمُنْ إِنَّكَ فَالْمُلَا إِنَاكَ فَالْمُلِكُ إِنَّكَ فَالْمُلِكُ إِنَّكَ فَالْمُلَا أَتَهُمَا أَلُولُو وَالْمُؤْوِى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ إِنَّكُ فَالْمُلَا إِنَّكُ فَالْمُلَا أَتُنْكَ إِنَّكَ فَالْمُؤْلُولُ الْقَوْلِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

سورة طه

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرُدَىٰ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ١ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمي وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ١ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ٥ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوّءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١ لِنُريَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ١ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ١ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥ وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي ٥ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اللهِ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِي كَثِيرًا ١ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَن ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لِّي وَعَدُقُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ هَحَبَّةً مِّنِي ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِّايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ١ اللهُ اللهُ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ١ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ١ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ١ فَأَتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَني إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ ۗ قَدْ جِئْنَكَ بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أُنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَيْمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْظِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وثُمَّ هَدَىٰ ١ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ وفِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ أَزْوَاجَا مِّن نَّبَاتِشَتَّى ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوُاْ أَنْعَامَكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ٥٠ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمُ وَارَةً أُخْرَىٰ ١ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ٥ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْر مِّثْلِهِ عَلَّا جُعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ و نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سِوَى ١ قَالَ مَوْعِدُكُمُ وَيُومُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ٥ قَالَ لَهُمُ و مُوسَى وَيُلَكُمُ و لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ بِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ۞ فَتَنَازَعُواْ أَمْرَهُمُ و بَيْنَهُمُ و وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ۞ قَالُواْ إِنَّ هَنَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ و مِنْ أَرْضِكُمُو بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ وثُمَّ ٱئتُواْ صَفَّا وَقَد أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ لِيُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةَ مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُوٓا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۞ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَا مَنتُمُو لَهُو قَبُلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ و وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ١ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَنِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

وجمان بالصلة وعدمما، والمقدم الصلة من طريق التيسير.

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ و طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَلفُ دَرِّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيَهُمُ مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنى إِسْرَآءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمُ و مِنْ عَدُوِّكُمُ وَوَاعَدُنَاكُمُ وَجَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ وَغَضَبِي وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمُ وَأُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ١ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفًا ١ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمُ يَعِدُكُمُ ورَبُّكُمُ وعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُو أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمُو غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمُو فَأَخْلَفْتُمُو مَوْعِدِى ١ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

فَأَخْرَجَ لَهُمُ وعِجْلًا جَسَدَا لَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلذَا إِلَهُكُمُ و وَإِلَهُ مُوسَىٰ ١ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُو ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُو هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ بِهِ ٥ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أُمْرِي ١ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ وضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ مِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيُّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسْمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ اللهِ عَبْصُرُواْ بِهِ عَفَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لى نَفْسِي ۞ قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحَرَّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

بإثبات الياء وصلاً لا وقفاً.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزُرًا اللهِ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا اللهِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا اللَّيْتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبَثْتُمُ إِلَّا عَشَرًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ وَطَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمُ وِإِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا ١ يَوْمَدِذِ يَتَّبعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ يَوْمَيِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِلْمًا ١٥٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ ويَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمُ وذِكْرًا ١

فَتَعَلِي ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيُهُ ۗ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ شَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ ﴿ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللهُ عَلَى شَجَرَةِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَى ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةَ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُو فَغَوَىٰ ١ شُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا للهِ بَعْضُكُمُ ولِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنَّى هُدَى ا فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ اللهِ وَمَن أَعْرَضَ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن ال ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ١ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَيْتِ رَبَّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ وكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ۞ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأُجَلُّ مُّسَمَّى ۞ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزُواجَا مِّنْهُمُ و زَهْرَةَ ٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا ١ لِنَفْتِنَهُمُ وفِيةٍ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعُلُكَ رِزْقًا لَهُ نُرُزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى ١٠ ﴿ عَلَيْهَا لَا لَا تَقُوى ١ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِّايَةٍ مِّن رَّبَةٍ ۚ أَوَ لَمْ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ عَ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوُلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُزَىٰ ١ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوَّاْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١

سورة الأنبياء

## سُورَةُ الأنبياء

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُو فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِمُو مِن ذِكْر مِن رَّبِّهِمُو مُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُو يَلْعَبُونَ ٢ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ و أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُ وتُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَلهُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَِّايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا ءَامَنَتُ قَبُلَهُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَ ۗ أَفَهُمُو يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ فَسُئَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُو لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَكُهُمُو جَسَدَا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ و كِتَنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمُ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمُو مِنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتُرفَتُمُ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْئَلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولِهُمُ وحَتَّىٰ جَعَلْنَهُمُ وحَصِيدًا خَمِدِينَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذُنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ٣ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُو مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ا أُم ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِيهمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ا لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ لِيُسْئَلُونَ اللَّهِ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَلَّا لَكُونَ اللَّهُ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ع ءَالِهَةَ ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلي ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمُ ومُعْرِضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَانُ وَلَدَا ۗ سُبۡحَنَهُ ۚ بَلۡ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُمُ و بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُمُو مِنْ خَشْيَتِهِ عَمُشُفِقُونَ ١٠٥٥ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُو إِنِّي إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَ فَذَلِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمَّ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلطَّلمِينَ اللهُ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا فَفَتَقُنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ٢ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ لِيَهْتَدُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفَا مَّحُفُوظًا وَهُمُ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُمُ وِيذِكُرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمُ كَالِهَ كَالِهُ وَهُمُ وَهُمُ وَيَدْ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمُ وَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورهِمُو وَلَا هُمُو يُنصَرُونَ ٣٠ بَلُ تَأْتِيهِمُو بَغْتَةَ فَتَبْهَتُهُمُو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ لِينظَرُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ ومَا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمُ عَن ذِكُر رَبِّهِمُو مُعُرضُونَ ۞ أَمْ لَهُمُو ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُمُو مِن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمُ و وَلَا هُمُ ومِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ مَتَّعُنَا هَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُمُ وِ بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ !ذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّتَهُمُ لَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرَا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وِبِٱلْغَيْبِ وَهُمُو مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَكُ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ و مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِـ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُو أَنتُمُو وَءَابَآؤُكُمُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالُواْ أَجِئَتَنَا بِٱلْحُقِّ أُمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمُ و رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمُ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ٥ وَتَأَلِلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ لِبَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ١

فَجَعَلَهُمُ و جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِالهَتِنَا إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمُ ويُقَالُ لَهُ وإِبْرَهِيمُ ١ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ لِشُهَدُونَ ١ قَالُواْ عَالَٰتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالِهَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمُ و هَنذَا فَسَعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهمُ فَقَالُواْ إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَوُلَآءِ يَنطِقُونَ ١٠ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ و شَيْئَا وَلَا يَضُرُّكُمُ و أُفِّ لَّكُمُ و وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمُ إِن كُنتُمُ و فَاعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

وَجَعَلْنَاهُمُ وَأُدِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ وَفِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ١ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓيِثَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ٣٠ وَأَدْخَلُنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّاكِتِنَا ۚ إِنَّهُمُ ۚ كَانُوا ۚ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمُ ۚ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمَا وَعِلْمَا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلِيرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ا وَعَلَّمْنَنهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمُ لِيُحْصِنَكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُّو اللَّهِ وَعَلَّمُوا اللَّهُ مُ فَهَلُ أَنتُمُ و شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِهِ ـ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَئِرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ اللَّهِ وَكُنَّا لَهُمُ وَخَفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيِّي مَسَّنَى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُو فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ و رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُمُ وفِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و فَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَمَّ وَكَذَالِكَ نُنجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكُرِيَّآءَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْني فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ ويَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ و إِنَّهُمُ و كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبَا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَلِشِعِينَ ٨

وَٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلُنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةَ لِلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمُ و أُمَّةَ وَاحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمُ و فَٱعۡبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمۡرَهُمُ وبَيۡنَهُمُ ۗ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ـ وَإِنَّا لَهُ و كَتِبُونَ ۞ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَلهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ا حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمُو مِن كُلّ حَدَبِ اللَّهِ عَلَى حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدُ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنُ هَنَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُو لَهَا وَاردُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَلُؤُلَآءِ •َالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ا لَهُمُ و فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ وفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُو مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُوْلَيْكِ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمُو فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمُو خَلِدُونَ ١ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلِهُمُ ٱلْمَلَىبِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ و تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلّ لِلْكِتَابِّ كَمَا بَدَأَنَا أُوَّلَ خَلْق نُّعِيدُهُ ﴿ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ا وَلَقَد كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا اللَّهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمِ عَبدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىَّ أُنَّمَا إِلَهُكُمُۥ إِلَّهُ وَاحِدُّ فَهَلَ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ ءَاذَنتُكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ ۗ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ و فِتُنَةُ لَّكُمُ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قُل رَّبِ ٱحْكُم بِٱلْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

#### سُورَةُ الحج

سورة الحج

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمُ و بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ۞ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ و مَن تَوَ لَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ وفِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَير مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ وطِفُلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُمُ و مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنُ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ و يُحْى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ ـ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ لَهُ و فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَريق ٥ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِّـ ا وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُههِ عَلِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ و أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّكُرمِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١ ٥ هَنذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ وِثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ ۖ وَلِبَاسُهُمُ وفِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞ لِّيَشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُو مِنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ اللهُ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُوا بٱلْبَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ ٱلْعَتِيقِ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّهِ } وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ۞

بإثبات الياء وصلاً في ﴿ وَٱلۡبَادِ ﴾

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ١ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى السَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ١ لَكُمُ وفِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ و مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَهُكُمُ و إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ و أَسْلِمُوا ْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ و يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمُ و مِن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُمُ وفِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ١ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمُ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَلْكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُور ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمُ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وبِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَن ٱلْمُنكَر ولِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُور ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ وقَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَدْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ فَكَأْيِن مِّن اللَّهُ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهُيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُر مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُو قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَأُلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهْيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذتُّهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ لَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجزينَ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٓءٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَثُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ مِ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمُ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٣ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّنتِ ٱلتَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ا اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ذَالِكَ بأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمُو ثُمَّ يُمِيتُكُمُ و ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ و نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمُ وفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَظَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمُو بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ وَايَتِنَا ۚ قُلْ أَفَأُنَبِّءُكُمُ وبِشَرّ مِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ يَاٰ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُو وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ لَتُفْلِحُونَ ۩ ۞ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ ا جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَلْكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّين مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمُ وإِبْرَاهِيمْ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ و وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلْكُمُ وَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

سُورَةُ المؤمنون

سورة المؤمنون

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُو فِي صَلَاتِهِمُو خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَنِ ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ وَ فَإِنَّهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَوَ تِهِمُ الْحُافِظُونَ ۞ أَوْلَــَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ الَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِينِ ١ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ و بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ و سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمُ وبِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَبِ لَّكُمُ وفِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمُو فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمُو مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُو فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَا هَلذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ ـ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَا أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُ ۗ وَلَا تُخَلِطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ١

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُو رَسُولًا مِّنْهُمُو أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُو أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرُ اللَّمْرُ مِّثُلُكُمُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَيِنَ أَطَعْتُمُو بَشَرًا مِّثُلَكُمُو إِنَّكُمُو إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمُ و أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وكُنتُمُ وتُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمُ نُخْرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقّ فَجَعَلْنَهُمُ عُثَآءً فَبُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ و قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا لَي مَا جَا أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوه فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم وبَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ و أَحَادِيثَ فَبُعُدَا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ۞ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَٱسۡتَكۡبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوا أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ١ يَأْيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَأَنَّ هَلذِهِ ۗ أُمَّتُكُمُ و أُمَّةً وَ حِدَةَ وَأَنَاْ رَبُّكُمُ و فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ و بَيْنَهُمُ و زُبُرّاً ۗ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ ٥ فَذَرْهُمُ و فِي غَمْرَتِهِمُ و حَتَّى حِينِ ۞ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمُو فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمُو مِنْ خَشْيَةِ رَبّهِمُو مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُو بِّايَتِ رَبّهِمُو يُؤْمِنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ وبِرَبِّهِمُ ولَا يُشْرِكُونَ ١

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَنِهِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمُ وَلَهَا سَابِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمُ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمُو أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمُو بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُو يَجْءَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّكُمُ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ١ قَدْ كَانَتْ ءَاكِتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمُو عَلَى أَعْقَابِكُمُو تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَى أَعْقَابِكُمُ وتَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تُهْجِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمُو فَهُمُو لَهُو مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ ۚ بَلْ جَآءَهُمُ لِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرهُونَ ١ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُمُ بِذِكْرهِمُ فَهُمُ عَن ذِكْرهِمُ مُعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمُ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ١

﴿ وَلَوْ رَحِمُنَاهُمُ و وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ و مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمُ و يَعْمَهُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُمُ وِبِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَكُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١ قَالُواْ مِثْلَ مَا أُر اللَّهُ مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَنذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ١ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عَ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ وتَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿

بَلُ أَتَيْنَكُهُمُ وِبِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَلْذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ و عَلَىٰ بَعْضَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٥ رَبِّ فَلَا تَجُعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ١٠ اَدُفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَا أُحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآبِهِمُ ۚ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمُ ويَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ اللَّهُ وَكُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ وفِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ وَهُمُ وفِيهَا كَلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ ا

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمُ و فَكُنتُمُ وبِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهُ لَكُمْ وَالْكُمْ و قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَا أُخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخۡسَّواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱتَّخَذتُّمُوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمُ وذِكْرى وَكُنتُمُ ومِنْهُمُ وتَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمُ لهُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ قَلَ كَمْ لَبِثْتُمُ و فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئَلِ ٱلْعَآدِينَ ١ قَلَ إِن لَّبِثْتُمُ و إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمُ و كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُ و أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمُ و عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَتُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ ا إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١

سُورَةُ النور

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمُو تَذَّكُرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلۡدَةَ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدَآ وَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُو شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُو فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُو أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ وَٱلْخَامِسَةُ أَن لَعُنَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنْ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ اللَّهُ مَا ٱكْتَسَبَ اللَّهُ مَا ٱكْتَسَبَ الْمُرِي مِّنْهُمُ و مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَا إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَىٰ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ وفِي مَا أَفَضْتُمُو فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقُّونَهُو بِأَلْسِنَتِكُمُو وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمُ مَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسِبُونَهُ وَتَحُسِبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَلنَكَ هَلذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَلَيْهِ أَبَدًا إِن كُنتُمُ و مُؤْمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ و وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُمُ و مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَلَا يَأْتَل أُوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوًّا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ اللَّهِنَّهُمُ وَأَيْدِيهمُ وَأَيْدِيهمُ وَأَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُتُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أَوْلَنِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ وحَتَّىٰ تَسْتَأُنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ و لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ٣

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُوااْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلللَّ اللَّالِي اللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوٰنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخُوٰنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءَ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ وتُفْلِحُونَ ٦

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمُ ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُو فَكَاتِبُوهُمُو إِنْ عَلِمْتُمُو فِيهِمُو خَيْراً وَءَاتُوهُمُو مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمُ ۚ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَنتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَا • إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ و عَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُ و وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرُبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوُ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ۗ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمُ وتِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمُ مِن فَضَٰلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُبِغَيْر حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمُو كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ و لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ و فَوَقَّلهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ـ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَحَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ولَمُ يَكَدُ يَرَنْهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُّور ۗ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُو مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلِيرُ صَنَّفَتٍّ كُلُّ قَد عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و اللَّهَ يَجْعَلُهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ يُخْعَلُهُ وَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالَالَّالَّالَالَالَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَ عَن مَّن يَشَآءُ ۚ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرْ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةِ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَ وَمِنْهُمُو مَن يَمْشِي عَلَىٰ رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمُو مَن يَمْشِي عَلَىٰ أُرْبَعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ لَّهَ أَنزَلْنَا عَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَإِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ وِإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ و مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَإِن يَكُن لُّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ ۗ بَلُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمُ لَبِن أَمَرْتَهُمُ لَيَخۡرُجُنَّ قُل لَّا تُقۡسِمُواۚ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥

ش على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم.

قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُو مَا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمُ لِفِي ٱلْأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ الْمُنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَ ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ و تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبُّسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمَ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمَ مِنكُمُ وَلَاثَ مَرَّاتِّ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمُ ۗ وَلَا عَلَيْهِمُ و جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمُ و بَعْضُكُمُ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ و ءَايَتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرَّجَاتٍ بِزِينَةً ۗ وَأَن يَسْتَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وأَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ ءَابَآبِكُمُ أَوْ بِيُوتِ أُمَّهَا يَكُمُ و أُو بِيُوتِ إِخْوَانِكُمُ و أُوْ بِيُوتِ أُخَوَاتِكُمُ و أُوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ و أَوْ بِيُوتِ عَمَّتِكُمُ و أَوْ بِيُوتِ أَخُوَالِكُمُ و أَوْ بِيُوتِ خَلَتِكُمُ أَوْ مَا مَلَكُتُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ و جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُ بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةَ طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ اللَّهِ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَلّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهَ اللّهِ عَرْسُولِهِ اللّهِ عَلْمُ وَٱسْتَغْفِرُ السّتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ فَأَذُن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرُ السّتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمُ فَأَذُن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ إِنّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لاَ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرّسُولِ بَيْنَكُمُ وَكُمْ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا يَتَسَلّلُونَ مِنكُمُ وَقُدَةً أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ اللّهِ مَا أَيْمُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ فَى السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِعُهُمُ وَبِمَا عَمِلُوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّعُهُمُ وَيَمْ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِعُهُمُ وَبِمَا عَمِلُوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿

### سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهَ اللَّهَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَمْ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ ءَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْئَا وَهُمُو يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ وضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا و وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهْيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَاۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةُّ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

بضم نون التنوين وصلاً.

إِذَا رَأْتُهُمُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ٣ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتُ لَهُمُ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ۞ لُّهُمُ وفِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدَا مَّسُءُولَا ١ وَيَوْمَ خَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَانتُمُو أَضْلَلْتُمُ وعِبَادِي هَاوُلاَءِ أَمْ هُمُ وضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞ فَقَدْ كَذَّبُوكُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَا وَمَن يَظْلِمُو مِنكُمُو نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

ه وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمُ وعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ١ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَبِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحُجُورًا ۞ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ۞ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزَّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزيلًا اللهِ وَنُزَّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزيلًا ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرينَ عَسِيرًا ١ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١ لَقُدُ أَضَلَّنِي عَن ٱلذِّكُر بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ١٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيءٍ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبّت بِهِ فُؤَادَكً وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَنِيكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمُ وَتَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمُ و وَجَعَلْنَاهُمُ ولِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ وَعَادَا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلَّا تَتَبِيرًا ١ وَلَقَدُ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَظَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِلَّا هُرُوا اللَّهُ عَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَ مِنْ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ و هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أُمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمُ لِيَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ١٠ لِّنُحْيِيَ بِهِ عَبِلْدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا و وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ١ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَهدهُمُ وبِهِ عِهادًا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْن هَنَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا تَّحُجُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبًا وَصِهْرَا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ عَظْهِيرًا ١

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَا أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ جِحَمُدِهِ - وَكَفَىٰ بِهِ - بِذُنُوبِ عِبَادِهِ -خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلَ بِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلَ بِهِ خَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١ ١٠ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُو سُجَّدًا وَقِيَامَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠٠٠

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامَا ١٠ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمُو حَسَنَتٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ١٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِّايَاتِ رَبِّهِمُ لَمُ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعُين وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ أُوْلَنَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمُو رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وُّكُمُّ فَقَدْ كَذَّبْتُمُ وَفَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠ سُورَة الشعراء

سورة الشعراء

بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُّ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ •َايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ٣ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَن مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأُتِيهِمُ و أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ٥ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱغْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ا وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ا وَلَهُمُ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّ فَٱذْهَبَا بِّاكِتِنَا ۚ إِنَّا مَعَكُمُ و مُسْتَمِعُونَ ١ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبّ ٱلْعَلّمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴿ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ١ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُو مُوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُو أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمُ وتَعْقِلُونَ ١٠٠ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِۦ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ ا وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ا قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُو اللَّهِ عَوْلَهُو إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُريدُ أَن يُخُرجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ و بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُواْ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِن خَشِرينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلّ سَحَّار عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ١ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ و مُجُتَمِعُونَ ١ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَرِينَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ وِإِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُمُ و مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ۞ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ١ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١ قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَاٰهَمَنتُمُ ولَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمُ و مُتَّبَعُونَ ا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآبِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١ اللَّهُ اللَّ فَأُخۡرَجۡنَاهُمُ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَريمِ ۞ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُمُ ومُشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرَآءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين ۞ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ و أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَمَن مَّعَهُ و أَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهَ أَعْرَقُنَا أَكْثَرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأُ اِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمُ وإِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ وأَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَ • يُتُمُو مَا كُنتُمُ و تَعۡبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَٰدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُو كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ الَّيْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمُ وفِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ و أَخُوهُمُ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ وَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ و عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمُ و إِلَّا عَلَى رَبِّي ۗ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرُجُومِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ وَ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُو أَخُوهُمُ وهُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُمُو بَطَشْتُمُ وَبَارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُمُ وبِمَا تَعُلَمُونَ ﴿ أُمَدَّكُمُ وبَأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتٍ وَعُيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ا قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

إِنْ هَاذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَكُنَكُمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُ ومُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ و أَخُوهُمُ و صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمُ ورَسُولٌ أَمِينُ ا فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ وَمَا أَسْعَلُكُمُ و عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ أُجُرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتُرِّكُونَ فِي مَا هَلَهُنَا ءَامِنِينَ ا فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ا وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ا اللهُ اللّهُ اللهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا فَرهِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٠ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأَتِ بَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ -نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَحْتَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ و أَخُوهُمُ و لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِي لَكُمُ وَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْئَلُكُمُ و عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ رَبُّكُمُو مِنْ أَزْوَاجِكُمُّو بَلْ أَنتُمُو قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ و أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُو شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُو رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَا ۗ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ و عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ في ذَلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ و مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمُ و عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتُوُّا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَذَالِكَ سَلَكْنَكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ، حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُمُ وبَغْتَةً وَهُمُ ولَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَ • يُتَ إِن مَّتَّعْنَلهُمُو سِنِينَ ٥ ثُمَّ جَآءَهُمُو مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

مَا أَغُنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمُ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ٣ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ اللَّهُ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتُبَعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمُ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمُ ۚ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١

سُورَةُ النمل

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ١ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَالَهُمُ و فَهُمُ و يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُ و سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ وِ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي عَانَسَتُ نَارًا سَّ اتِيكُمُ و مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُمُ و بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ و تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَىٰ إِنَّهُ و أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْق عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوِّءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۖ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ - إِنَّهُمُ و كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ وَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٣

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمُ وظُلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُردً وَقَالَ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوُا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ ولَا يَحْطِمَنَّكُمُ وسُلَيْمَن وَجُنُودُهُ و وَهُمُو لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ و أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٣

إِنَّى وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمُ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَشْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وفَصَدَّهُمُ وعَن ٱلسَّبِيل فَهُمُ ولَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ١٥ ٥ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابي هَاذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمُ و ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ و فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتُ يَأْيُهَا ٱلْمَلَوُا إِنِّي أُلْقِي إِلَىَّ كِتَابُ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُو مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُو بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَأْيُهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ا قَالُواْ نَحُنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ ا وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ وبِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم وفتح الياء وصلاً.

## ﴿ ءَاتَكْنِ ءَ ﴾

بإثبات الياء مفتوحة وصلاً وحذفها وقفاً مثل حفص، وله وجه ثان بإثباتها ساكنة وقفاً وهو المقدم.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَن عِبَالِ فَمَا عَاتَلن َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمُ ۚ بَلُ أَنتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعُ إِلَيْهِمُو فَلَنَأْتِيَنَّهُمُو بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُو بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُو مِنْهَا أَذِلَّةَ وَهُمُ و صَلْغِرُونَ ﴿ قَالَ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَيُّكُمُ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَلَمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَلذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي وَالشُّكُرُ أَمْ أَكُفُر ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَأَنَّهُۥ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَفِرينَ ١ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۞ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ وَ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُ و فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١ قَالَ يَلْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بٱلسَّيَّءَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوُلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ وتُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ ٱطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَنْبِرُكُمُ وعِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٥ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهدُنَا مُهلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمُ وإِنَّا دَمَّرْنَاهُمُ ووَقُوْمَهُمُ وأَجْمَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمُ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَتَأَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمُ وتُبْصِرُونَ اللَّهُ أَسِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ و قَوْمُ تَجُهَلُونَ ١

٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ ۚ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وِإِلَّا ٱمْرَأْتَهُو قَدَّرْنَكَهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُو مَطَرَّا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰ ۗ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشۡرِكُونَ ١ أُمَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَابِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ ۚ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۗ أَ. • لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمُ و قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ اللَّرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَ ٠٠ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ و لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمُو خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِّ أَ. • لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَرُونَ ۞ أُمَّن يَهْدِيكُمُ و فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَنَّ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرُزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَن كُنتُمُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ وإِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ اللهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمُ و فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمُو فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۗ بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَا أَرببًّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلْذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ ولَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ و بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَني إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ و بِحُكْمِهِ - وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِالنِّينَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۞ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ وَأَخْرَجْنَا لَهُمُ وَالبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بَايَتِنَا فَهُمُ لِيُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُمُ وِ بِاَيْتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ا وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَلَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُ و دَخِرينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةَ وَهْيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۞ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمُ و مِن فَزَعِ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ وَ وَهُ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمُ وفِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزَوُنَ إِلَّا مَا كُنتُم و تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي مَا كُنتُم و تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعُبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ و كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَلِنُ قَالَ مَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ فَا لَهُ مَنْ اللّهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمِرْتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ فَقُلُ حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ اللّهُ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلّهِ سَيُرِيحُمُ وَايَتِهِ عَلَيْكِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلّهِ سَيُرِيحُمُ وَايَتِهِ عَلَيْكِ فَوْنَهَا وَهُو لَهُ وَلَا اللّهُ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلّهِ سَيُرِيحُمُ وَايَتِهِ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ اللّهُ مَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَالْمَا لَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُعْذِلِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## سُورَةُ القصص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَمَ تِلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ الْنَاتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ وَفِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبُنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِي الْمُلْهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُمُ ويُذَبِّحُ أَبُنَآءَهُمُ ويَسْتَحِي فِسَآءَهُمُ إِنَّهُ وكانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَونُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ وأَدبَمَّةً وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْسُتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ وأَدبَمَّةً وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ الْ

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرىَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمُ مَا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهُ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ وَالٌ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَلطِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۚ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ - قُصِّيهٍ ۖ فَبَصُرَتُ بِهِ - عَن جُنُبِ وَهُمُ و لَا يَشْعُرُونَ ١٠٥٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمُ وهُمُ لَهُ و نَاصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنُ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلذَا مِنْ عَدُوَّهِ -فَٱسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ و إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجُرمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وبٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وقَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغُويُّ مُّبِينُ ۞ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ١ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٍّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ا ا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى الظِّلّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ إِحْدَلهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ ۚ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ عَالَتُ إِحْدَنْهُمَا يَاأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ اللَّهُ اللَّ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشُرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّور نَارَّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى عَاتِيكُمُو مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جِذُوقٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ و تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَهُوسَىٰ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ١ ٱسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِّ فَذَنِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ و نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّقُني ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَٰتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٣

فَلَمَّا جَآءَهُمُ مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُو عَقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى الْمُمَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ١ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمُ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَكُهُمُ وأُدِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتُبَعُنَاهُمُ وفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمُ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ لِيَتَذَكَّرُونَ ١

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ۚ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُمُ مِن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ ومُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَفَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أُو لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِرَانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابٍ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوٓاءَهُمُ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

ه وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ لِيَتَذَكَّرُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، هُمُ بِهِ، يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَّكِي عَلَيْهِمُ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عِلْمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اللَّهِ الْمَنَّا أُوْلَنَمِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ لِيُنفِقُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ و أَعْمَالُكُمُ و سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمُ و حَرَمًا ءَامِنَا تُجُيَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمُ ولَمْ تُسْكَن مِّنُ بَعْدِهِمُ وإِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ و ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

وَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ وَفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمُ لَكُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ا وقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ و فَدَعَوْهُمُ و فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ و وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ لَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ للا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ شُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلُ أَرَ • يُتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أُرِّ•يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ لِلَّيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ الله وَمِن رَّحْمَتِهِ عَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ و تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ و فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ وتَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ وفَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞ إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ ۗ وَءَاتَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓاً بٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ و قَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَة ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ و عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيُّ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعَا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ ١ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زينَتِهِ -قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتَى قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ و ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ مِ الْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوُلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسِفَ بِنَا ۗ وَيْكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ا مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَلَا اللَّهِ مَن جَآءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَحُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ تَحُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا يَصُدُنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا يَحُونَنَ مِنَ ٱللّهِ إِلَه إِلَى اللّهِ إِلَه إِلَا هُوَ كُلُ اللّهِ إِلَا هُو كُلُ اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَا اللّهِ إِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

#### سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الّمَّ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِشَيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَبِلَهِ لَاتٍ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وسَيَّاتِهِمُ و وَلَنَجُزِيَنَّهُمُ لَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ وَ فَأُنَبِّئُكُمُ وَ بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ ۚ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةً ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ بأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَيَاكُمُ وَمَا هُمُو بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمُو مِن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمُو لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثُقَالَهُمُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ وظَلِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهٌ ۖ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ ورَزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهَۗ وِ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ١٠٠٥ وَمَا أَنتُمُ وبِمُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ مَ أُوْكَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآكِيتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٣ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذتُّمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا مَّوَدَّةُ بَيْنَكُمُو فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ وبِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ و بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ۞ ۞ فَعَامَنَ لَهُو لُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيٍّ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّءَ وَٱلْكِتَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمُ ۚ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ وبِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَردبنَّكُمُ ولَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ ۞ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ - إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ و وَأَهْلَهُ و إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمُو وَضَاقَ بِهِمُو ذَرْعًا ۗ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِّنَةَ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ اللَّهَ عَيْبَا فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ و جَثِمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمُ و فَصَدَّهُمُ وعَن ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرينَ ا

بإشهام كسرة السين ضم.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ١ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ } فَمِنْهُمُ و مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ و مَنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمُ مَنْ أَغْرَقُنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسُّ وَمَا ا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١٠ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتُل مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ۗ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَلُؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَاب وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكُ ۚ إِذَا لَّا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلَ هُوَ ءَايَتُ بَيَّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِءَايَتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبَّهِ - قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَ لَمْ يَصُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمُ وبَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَافِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ و وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمُ و وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَٱعْبُدُونِ اللَّهِ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ و مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا يَعْقِلُونَ ١ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهُى الْحُيَواٰنُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ عُمُولِيَّ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمُ وِلِيَ ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ ويُشْرِكُونَ فَ عُنْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ أَوَ لَمُ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ أَوَ لَمُ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ لَيَكُفُرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَوْ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَوْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَوْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَوْ يَرَوْنَ فَى وَمِنْ أَظُلَمُ مَنْ اللَّهُ يَكُفُرُونَ فَى وَمَنْ أَظُلَمُ مِنْ الْفَتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحُقِي لَمَّا جَاءَهُ أَو أَلَيْسَ فِي وَمَنَ أَلْكُورِينَ فَى جَهَنَّمَ مَثُورَى لِيلَةً لَمَعَ ٱلللهِ لَيُعْمِونِينَ فَى وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَيْهُ دِينَهُمُ وسُبُلَنَا وَإِنَّ ٱلللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ فَى وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَةُهُمُ وسُبُلِنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ فَى اللّهُ لَعَمُ اللّهُ لَمَعَ ٱللْمُحْسِنِينَ فَى اللّهُ لَعَمُ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### سُورَةُ الروم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمُ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمُ مَن عَلْبَهِمُ مَن عَلْبَهِمُ مَن عَلْبُونَ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَبِذِ يَفُرَ حُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْر ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَفُرَ حُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْر ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحُيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمُو غَنفِلُونَ ۞ أُو لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمُ لَكُنفِرُونَ ۞ أُو لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَّبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُو قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُو رُسُلُهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ و يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوٓأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ وَلَمُ يَكُن لَّهُمُو مِن شُرَكَآبِهِمُو شُفَعَتَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ كَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَلِتِهِۦ أَنْ خَلَقَكُمُو مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُو بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُمُو مِنْ أَنفُسِكُمُو أَزْوَاجَا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمُ وَأَلْوَانِكُمُ وإِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّلْعَالَمِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُمُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُمُ و مِن فَضْلِهِ ع إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَائِتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣

وَمِنْ ءَايَتِهِ - أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ - ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ عَخُرُجُونَ ١ وَلَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُمُ و مَثَلًا مِّن أَنفُسِكُمُّ هَل الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ لَّكُمُو مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُو مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَاكُمُو فَأَنتُمُ وفِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمُ وبِغَيْر عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ ومِن نَّكِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُو وَكَانُواْ شِيَعَا لَكُلُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ و فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُمُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمُ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ وبِرَبِّهِمُ ويُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ و فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهمُو سُلُطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِينُ رِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّعَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَي حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَا ءَاتَيْتُمُو مِن رِّبًا لِّتُرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ و ثُمَّ رَزَقَكُمُ و ثُمَّ يُمِيتُكُمُ و ثُمَّ يُحْييكُمُ هَلْ مِن شُرَكَآدِكُمُو مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُو مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُو وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمُ و بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ١

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَالْأَنفُسِهِمُ ويَمْهَدُونَ ا لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضْلِهِ عِلَيْهُ وَ إِنَّهُ وَ السَّالِحَتِ مِن لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمُو فَجَآءُوهُمُو بِٱلْبَيّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وفِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بهِ۔ مَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ۔ إِذَا هُمُو يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ۞ فَٱنظُرُ إِلَى أَثَر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَلَبِنُ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا ْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمُّ ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ ضُعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفَا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآء فَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمُ وفي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمُ لَكُنتُمُ و لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَا هُمُو يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلّ مَثَلَ وَلَبِن جِئْتَهُمُ عِايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَٱصۡبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞

سورة لقمان

### سُورَةُ لقمان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلُمُحُسِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا ۚ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ عَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقُرَّا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ عَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمُ و وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشۡكُرۡ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ عَوْهُو يَعِظُهُ و يَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلْمِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا لِلْحَالِمِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا اللَّهِ عَلْمٌ فَلَا ال تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمُ و فَأُنبَّءُكُمُ و بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَى أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ وَلَا تُصَلِعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصُوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمُ ونِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ و إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْزِنكَ كُفُرُهُۥ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَبِّعُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ا وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴿ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِنْ بَعْدِهِ ـ سَبْعَةُ أَبُحُرِ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمُو وَلَا بَعْثُكُمُ و إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجْرى إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُمُ ومِنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمُ مَوْجُ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمُ إِلَى ٱلْبَرّ فَمِنْهُمُ و مُقْتَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِاَيْتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ١ يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ۚ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ۚ شَيْءًا ۚ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا

#### سُورَةُ السجدة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَلهُمُو مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ لَيَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ٣ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَا • إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهَّـ ا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُواْ أَرِ فَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ بَلْ هُمُو بِلِقَآءِ رَبِّهِمُو كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلُ يَتَوَفَّلَكُمُو مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمُو ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُو تُرْجَعُونَ ١ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَاَّتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ و هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ١ عَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمُ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ و يُنفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أَخْفِي لَهُمُ و مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمُ وَجَنَّتُ ٱلْمَأُوى نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ و ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١

وَلَئُذِيقَنَّهُمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ ا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِّايَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِ ۗ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٣ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوًّا وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يُوقِنُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ لَيُومٌ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ أُو لَمْ يَهْدِ لَهُمُ وكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهمُ ومِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآلَيَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُرْ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمُ وَأَنفُسُهُمُ أَفلًا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ وَ صَادِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَنْهُمُو وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنتَظِرُونَ ١ سُورَة الأحزاب

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأْيُّهَا ٱلنَّبِيِّءُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِ تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُو أَبْنَآءَكُمُ ۚ ذَٰلِكُمُ و قَوْلُكُمُ و بِأَفُوهِكُمُّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمُ لِلْآبَآبِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ وجُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ وبِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيءُ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهمُ ۗ وَأَزْوَاجُهُ و أُمَّهَاتُهُمُ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ و أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمُ مَعُرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّبِينَ مِيثَنقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ مِيثَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ ﴿ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ۚ إِذۡ جَآءَتُكُمُ ۗ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدَا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُو مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ و يَاأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمُ و فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيءَ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولَا ١٠٠٠

بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُ مِنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمُ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ و سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ و رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ و مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمَّ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ لِيَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْخَيْرُ الْشِحَّةَ عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَنَبِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمُ و بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ و إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمُ مَن قَضَىٰ نَحُبَهُ و وَمِنْهُمُ و مَن يَنتَظِر ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدُقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَا أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قُويًّا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلهَرُوهُمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمُ و وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقًا ١ وَأُوْرَثَكُمُ الرَّضَهُمُ وَدِيكِرَهُمُ وَأَمْوَلَهُمُ وَأُرْضَا لَّمُ تَطَوُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ قُل لِّأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيَّءِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعُفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيءِ لَسُتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآ • إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ۞ وَقَرُنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ وتَطْهِيرًا ١٠ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتُلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمَاتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّلِمِينَ وَٱلصَّنبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱللَّاكِرينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَله ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَبِينَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمُ وَمَلَنْ بِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ و مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. أو التسهيل، وهو المقدم

تَحِيَّتُهُمُ ويَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ وأَجْرًا كَرِيمًا ١ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحُتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَغْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيِّءُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةَ مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيَّءُ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ وفِي أُزْوَاجِهِمُ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

﴿ لِلنَّبِيِّ إِنْ ﴾ وصلاً كحفص، ووقف على ﴿ لِلنَّبِيِّ ء ﴾ على ﴿ لِلنَّبِيِّ ء ﴾ بالهمز والمد.

 تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّو وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِيمًا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤۡذَنَ لَكُمُ و إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرينَ إِنَلهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمُ وَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمُ وَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُستَونِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمُ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّيَّءَ فَيَسْتَحْي مُ مِنكُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمُ الْطَهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْوَاجَهُو مِنْ بَعْدِهِ مَ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمُو كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠٠ إِن تُبُدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

وصلا مثل حفص، ووقفاً بالهمز والمد.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآ ۚ إِخُوٰنِهِنَّ وَلَا أَبُنَآءِ أَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَكَ بِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ عِنَا يُتَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثۡمًا مُّبِينَا ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيٓءُ قُل لِّأَزُوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمَا ۞ ۞ لَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمُ اثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ في ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ۞ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ لِنِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعُنَا ٱللَّهَ وَأَطَعُنَا ٱلرَّسُولَا ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَا ءَاتِهِمُ وضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَثِيرًا ١ كَا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمُ و أَعْمَالَكُمُ و وَيَغْفِرُ لَكُمُ و ذُنُوبَكُمُ و وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ قَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فه ا

سُورَة سبأ

#### سُورَة سبأ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةَۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ وَ عَلِمُ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَاب مُّبِينِ ٣ لِّيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُو مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَـهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٍ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمُ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمُ و إِذَا مُزَّقْتُمُ و كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمُ و لَفِي خَلْق جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِبَّاتًا أَم بِهِ عِبَّاتًا أَم يَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمُ كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبَّهِ ۗ وَمَن يَزغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمُرنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِير ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ۞ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَكِنِهِمُ وَايَةً حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ اللهِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمُ وَ اللَّهُمُ وَ اللَّهُمُ و بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُل خَمْطٍ وَأَثْل وَشَىءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ ۞ ذَالِكَ جَزَيْنَهُمُ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلَ يُجَزَىٰ إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَهُمُ و أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَهُمُ و كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ البِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِن سُلُطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُو فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُو مِنْهُمُو مِن ظَهِيرِ ٣

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ و حَتَّىٰ إِذَا فُرَّعَ عَن قُلُوبِهِمُ و قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا قُلُ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أُرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُو بِهِۦ شُرَكَآءً ۚ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُمُ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بَغْضُهُمُ إِلَى بَغْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَخَوٰنُ صَدَدۡنَكُمُو عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمُ ۗ بَلْ كُنتُمُ و مُجُرمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ و أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا اللَّهُ اللَّهُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ وبِهِ عَظِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا أَمْوَالُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُ وِبَالَّتِي تُقَرّبُكُمُ و عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ وجَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمُو فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُو وَمَا أَنفَقُتُمُو مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ا

وَيَوْمَ خَمْشُرُهُمُ و جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَتِيكَةِ أَهَوُلًا • إِيَّاكُمُ و كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ مَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِبَيُّ أَكْثَرُهُمُ وبِهِمُ ومُؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَا إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَن يَصُدَّكُمُ و عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمُ و وَقَالُواْ مَا هَنَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ ۚ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَا ءَاتَيْنَاهُمُ و مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ و قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمُ و فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ بِوَحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبكُمُ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمُ و بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهُ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمُ و مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ 

## سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحُمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِي أَجْنِحَةِ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي ٱلْحُلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞يَا يَنْهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ مِنْ بَعْدِهَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞يَا يَنْهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَب ٱلسَّعِير ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مَّيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَتِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ و أَزْوَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجُ ۗ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ عَلَيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ و تَشُكُرُونَ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ٣ إِن تَدْعُوهُمُ و لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ و وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلۡقِيَامَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمُ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ۞ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكً ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ۚ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَن وَلَا ٱلنُّورُ وَ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمُواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ جَآءَتُهُمُ ورسُلُهُمُ وبِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهَا وَمِنَ ٱلْجَبَالِ جُدَدُ بيضُ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُونُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبَ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلُونُهُ و كَذَلِكُ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتَوُّا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَلهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوفِّيَهُمُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُمُ ومِن فَضُلِهِ عَإِنَّهُ وغَفُورٌ شَكُورٌ ١

على وحمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ وَمُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ مَا بِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١ جَنَّتُ عَدُنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُؤُلُوَّا ۗ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ لَالُهُ مَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُور ﴿ وَهُمُو يَصْطَرخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۗ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَلَيْهِ الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ وعِندَ رَبّهِمُ و إِلَّا مَقْتَآ ۖ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمُ وإِلَّا خَسَارًا اللَّهَ قُلْ أَرَ • يُتُمُ وشُرَكَآ ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُو شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمُو كِتَابَا فَهُمُو عَلَى بَيّنَاتٍ مِّنَهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُمُ وبَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٥٥ اللَّهُ مِنْ إِنَّا ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ۚ وَلَبِن زَالَتَا إِنَ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأُقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمُ و نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ و إِلَّا نُفُورًا ١ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ١ أُوَ لَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ وَقُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَا أَجَلُهُمُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَادِهِ عَبِصِيرًا اللهَ عَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا

### سُورَة يس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسَ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِثِنذِرَ قَوْمَا مَّا أَنذِرَءَابَآوُهُمُ وَ فَهُمُ وَ غَفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَحْتَرِهِمُ الْنَذِرَءَابَآوُهُمُ وَ فَهُمُ وَ غَفِلُونَ ۞ لِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ وَأَعْلَلا فَهُى إِلَى فَهُمُ وَلا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ وَأَعْلَلا فَهُى إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمُ و مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وسُدًّا وَمِنْ حَلْفِهِمُ وسُدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمُ وفَهُمُ ولَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وسُدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمُ وفَهُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ هُمُ ولَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ هُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ هُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ هُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ هُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ فَى اللَّحْمَانَ بِٱلْفَيْبِ فَيَشِرُهُ بِمَغْفِرَةٍ مَن النَّبْعُ الذِّكُرَ وَخَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْفَيْبِ فَيَهُمُ وَكُلُ شَيْءٍ أَعْنَ فَعُلُمُ الْمُؤَقَى وَنَصَعُبُ مَا قَدَّمُوا وَالْتَرَهُمُ وَكُلٌ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞ وَالْتَرَهُمُ وكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞ وَالْتَرَهُمُ وكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞ وَالْتَرَهُمُ وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ۞

بالإظهار وصلاً.

وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمُ و مُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمُ وإِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ وِ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمُّ لَبِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُمُو مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَنْبِرُكُمُ و مَعَكُمُ و أَربن ذُكِّرْتُمُ و بَلْ أَنتُمُ و قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمُ و أَجْرَا وَهُمُ و مُهْتَدُونَ ٥ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ مُهْتَدُونَ عَاٰتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرّ لَّا تُغُن عَني شَفَاعَتُهُمُ و شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمُ و فَٱسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُ وَخَمِدُونَ ﴿ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ اللَّهُمُ ا إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَ جَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنُ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلِمُونَ ١ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ ۗ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُركَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةُ لَّهُمُو أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتِهِمُو فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُمُو مِن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكَبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِقُهُمُو فَلَا صَرِيخَ لَهُمُ وَلَا هُمُ لَيْنَقَذُونَ ١٠ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُو اللَّهُ وَمَا خَلْفَكُمُو لَعَلَّكُمُو تُرْحَمُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِمُو مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبُّهِمُو إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوُ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وإِنْ أَنتُمُ وإِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ لِيَخْصِّمُونَ ١٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ وَيَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ ومِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ وينسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمُو جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٠ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وتَعُمَلُونَ ٢

وجمان بإسكان الخاء وهو المقدم، والإختلاس.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ١ هُمُو وَأَزُواجُهُمُو فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمُ وفِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُمُ ومَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ يَبَني ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ و لَكُمُ و عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ وَأَنُ ٱعْبُدُونِي ۚ هَاذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمُ وِبِلَّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ و تُوعَدُونَ ١ ٱصلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ و تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوٰهِهِمُ و وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ و فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَى مَكَانَتِهمُ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرُجِعُونَ ١ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ ۞ لِّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ ومِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَا فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١ وَلَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمُ لِيُنصَرُونَ ١٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُو لَهُمُو جُندُ مُّحُضَرُونَ ﴿ فَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُو ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَهُ ۗ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهُى رَمِيمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلّ خَلْق عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلشَّجَر ٱلْأَخْضَر نَارًا فَإِذَا أَنتُمُ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُ و إِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ الله فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُورَة الصافات

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَحِدٌ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ و أَهُمُ و أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِن طِينٍ لَّا زِبِ ۞ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسۡتَسۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنۡ هَنَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَ٠٠ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١ قُلْ نَعَمْ وَأُنتُمُ و ذَخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُو يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيُلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّين ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْل ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزُواجَهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمُ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمِّ إِنَّهُمُ و مَسْؤُولُونَ ١

مَا لَكُمُ و لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ وَ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُمُ و تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن سُلُطَ إِنَّ بَلْ كُنتُمُ وَقُوْمًا طَلْغِينَ ﴿ فَحَقَّ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن سُلُطَ إِنَّ بَلْ كُنتُمُ وَقُومًا طَلْغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ۞ فَأَغُويْنَكُمُ ۚ إِنَّا كُنَّا غُوينَ ۞ فَإِنَّهُمُ و يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمُ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَربينًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُونِ ١ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمُ و لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أَوْلَنبِكَ لَهُمُ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمُو مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُ و بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمُ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ و إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞

يَقُولُ أَرِّ فَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَرِّ فِأَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلَ أَنتُمُ و مُطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْل هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ۞ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ١ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ فَإِنَّهُمُ و لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ و لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمُ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمُ وضَآلِينَ ﴿ فَهُمُ وَعَلَىٰ ءَاثَارِهِمُ ويُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمُ مُنذِرينَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَلَقَدُ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرينَ ۞ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ثُمَّ أُغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ ٥ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلِ بُرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعُبُدُونَ ﴿ أَربِفُكُما ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ﴿ فَمَا ظَنُّكُمُ و بِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمُ وفَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمُ لَا تَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ وبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيّ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَاأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مِتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ و لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَاإِبْرَاهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَقُ وَمِن ذُرّيَّتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ع مُبِينٌ ١ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ا وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَ وَنَصَرْنَاهُمُو فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - أَلَا تَتَقُونَ اللهِ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ اللهُ وَتَذَرُونَ اللهُ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ اللَّهُ وَرَبُّ عَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

#### الحرف المختلف

ميم الجمع

بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولامٌ مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمْ عَلَىٰ عَالِ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ و أَجْمَعِينَ اللَّهِ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ا فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُو يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ ۞ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأُرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أُلْفٍ أُوْ يَزيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِينِ ١ فَاسْتَفْتِهِمُ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِبِكَةَ إِنَثَا وَهُمُو شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ مِنْ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمُ و لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

مَا لَكُمُو كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمُو سُلَطَنُ مُّبِينُ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَيَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ اللهِ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ و مَقَامٌ مَّعُلُومٌ اللهِ اللهِ مَنْ هُو صَالِ ٱلْجَحِيمِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ - فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمُ لِلَّهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينٍ ١ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ و فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ وَتَيَّى حِينِ ا وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اللهِ سُبْحَن رَبّكَ رَبّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا اللهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ يَصِفُونَ ١ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

#### سُورَة ص

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكُر بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا سَلحِرٌ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْذَا سَلحِرُ كَذَّابُ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَرِحِدًا ۗ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ وَأَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُ وَإِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعُنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَا إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَوْنَزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمُو فِي شَكِّ مِّن ذِكُرِيَّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمُ و خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيز ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُمُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ ۞ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةً أُوْلَنِيكَ ٱلْأَحْزَابُ ١ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٣ وَمَا يَنظُرُ هَلؤُلآ • إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ و أَوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُو يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللهِ اللهُ الْعَشِيّ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ و أَوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ و وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُاْ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَنَا أَخِي لَهُ وتِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّني فِي ٱلْخِطَابِ ١ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أُنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَٰلِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَىٰ وَحُسْنَ مَنَابِ ۞ يَلدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ لَهُمُ و عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٥

وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ۞ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيَدَّبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ و أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلجِيَادُ ا فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثُ الْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثُ بٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدَا ثُمَّ أَنَابَ ا قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنُ بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرّيحَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١ أُرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ اللهِ

بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ و أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُمُ و مَعَهُمُ و رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأَوْلَى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِبِ بِّهِ - وَلَا تَحُنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ و أَوَّابُ ١ وَٱذْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُ <u>جِحَالِصَةِ</u> ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ا وَاذْ كُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ هَاذَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَءَابِ ۞ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ۞ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلْكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ا وَعِندَهُمُ وَعَضِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَلْذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ و مِن نَّفَادٍ ۞ هَلْذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ٥ هَنذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ـ أَزُواجُ ۞ هَلذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ ولَا مَرْحَبًا بِهِمْ وإِنَّهُمُ وصَالُواْ ٱلنَّارِ ٥ قَالُواْ بَلْ أَنتُمُو لَا مَرْحَبًا بِكُمِّ أَنتُمُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ۞

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَهُمُ و سُخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤُا عَظِيمٌ ١ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ۗ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ و أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ا قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَيَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ وأَجْمَعِينَ ١ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ قَالَ فَٱلْحَقَ وَٱلْحَقَ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ أَجْمِعِينَ هَا قُلْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينٍ ﴿

### سُورَة الزمر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ۚ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِّ فَٱعُبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يللَهِ ٱلدِّينُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقِ فَاعُبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا يللَهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِيَا وَمَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِللَّهُ وَٱلدِّينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِيَا وَمَا نَعْبُدُهُمُ فِي مَا هُمُ فِيهِ لِيُعَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ ۞ لَوْ أَرَادَ يَغْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ ۞ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَالصَّطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شَبْحَنَهُ وَهُو ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَاصُطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ شَبْحَنَهُ وَهُ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنزَلَ لَكُمُو مِنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجٍ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ خَلُقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُمَتٍ ثَلَثٍْ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ۞ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلُ هَلَ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ وبِغَيْر حِسَابِ ١

قُلْ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ٣ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ودِيني فَٱعْبُدُواْ مَاشِئْتُمُ ومِن دُونِهِ } قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ و وَأَهْلِيهمُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ لَهُمُو مِن فَوْقِهِمُو ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُ و ظُلَلُ ۚ ذَٰ لِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُ فَبَشِّرُ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ الْوَاْ ٱلْأَلْبَب ا أَفَمَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّارِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۞ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكُهُ و يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ١

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُور مِّن رَّبَّهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكُر ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ وثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وقَلُوبُهُمُ إِلَى ذِكُرِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقى بِوَجْهِهِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ و تَكْسِبُونَ ١ كَنتُّمُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ و فَأَتَلِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمُ لِيَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَّاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُل هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ وَيَتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبَّكُمُ و تَخْتَصِمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُورَى لِللَّكَفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ و أَسْوَأُ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ و أَجْرَهُمُ و بِأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوَّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ٣ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَ • يُتُمُو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرَّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ - أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ اللَّهُ قُلْ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠٠

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهمُو بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّمَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ـ إِذَا هُمُ و يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا قُتَدَوا بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَة ۚ وَبَدَا لَهُمُو مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَا لَهُمُو سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُو مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلُنَكُ نِعُمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُو عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْ ثَرَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُو مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاوُلآءِ سَيُصِيبُهُمُ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُـمُ وبمُعْجزينَ ﴿ أُوَ لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ قُلُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهمُو لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمُو وَأُسْلِمُواْ لَهُو مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبعُواْ أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبَّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ و لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ٣

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَاكِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُمُ مُسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُو لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمُو يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لُّهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ بَل ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيومَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُوِيَّكُ بِيَمِينِهِ - سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَنُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ وقِيَامٌ يَنظُرُونَ ١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيٓيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُونِهُا وَقَالَ لَهُمُ وَخَزَنَتُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ ورُسُلٌ مِّنكُمُ ويَتُلُونَ عَلَيْكُمُ و عَايَتِ رَبَّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَا قَالُوا بَلَي وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُو خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُو طِبْتُمُو فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١ وَتَرَى ٱلْمَلَامِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ رَبِّ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ رَبِّ الْمَعْلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿

## سُورَة غافر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تنزيل ٱلْكِتَبِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلنَّابِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ وَقَابِلِ ٱلنَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ فَلَا ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ وَقُومُ نُوحٍ يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ لِيَأْخُذُوهُ وَلَا أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْخُذُوهُ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْخُذُوهُ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْخُذُوهُ وَكَابُ وَبَالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمُ وَكَيْفَ كَانَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخُذَتُهُمُ وَكَيْفَ كَانَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَ فَأَخُذَتُهُمُ وَكَيْفَ كَانَ عَقَابٍ ۞ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ كُلِّ أَمْتِهِ بَرِيكَ عَلَى ٱلَّذِينَ حَقَرُواْ عَقَلُولُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَولَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ وَعَلَيْكُ وَقِهِمُ وَيُؤُمِنُونَ بِهِ وَيَعْمُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ كَوْلُهُ وَلَيْهُمُ وَلَيْكُ مَنْ عَوْلُهُ وَلِيقِمُ وَيَعْمُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمُ وَعَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ۞ وَيُولِمُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَالْمَنُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ وَعَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ۞

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمُ وَجَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ و وَأَزْوَاجِهِمُ و وَذُرّيّتِهِمُ و إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٧ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُو أَنفُسَكُمُو إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْن فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ذَٰلِكُمُ بِأَنَّهُو إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُو كَفَرْتُهُو وَإِن يُشْرَكُ بِهِۦ تُؤُمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ وَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ١ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ هُمُ لِبُرزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ و شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَرِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَأَنذِرْهُمُ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ١ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَانُواْ هُمُ لَأَشَدَّ مِنْهُمُ وقُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ۚ كَانَت تَّأْتِيهِمُ ۚ رُسُلُهُمُ ۚ بِٱلۡبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيْتِنَا وَسُلْطَان مُّبِين ٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابُ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وبِٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيۡدُ ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ و أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ و بِٱلْبَيّنَتِ مِن رَّبّكُمُ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ و بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ و يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمُ ومِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادِ ٣

وَلَقَدُ جَآءَكُمُ ويُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمُ وفِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُمُ وبِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ ولَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ بَعْدِهِ - رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١٠٠ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَناهُمُ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحَا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبًا ۚ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ مُ أَهْدِكُمُ وسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ٢

بإثبات الياء وصلاً.

﴿ وَيَقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعْوَةُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ وَأُفَوِّضُ أُمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ فَوَقَلهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوًّا وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَنَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُو تَبَعَا فَهَلَ أَنتُمُو مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ لِيُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞

قَالُواْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ ورُسُلُكُمُ وبِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَى قَالُواْ فَٱدۡعُوا ۗ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَنْهُمُ وِإِن فِي صُدُورِهِمُ وِإِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمُ وبِبَلِغِيةٍ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيٓءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ ورَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيّنَتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ الْبَيّنَتُ الْعَلَمِينَ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرجُكُمُ وطِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُمُ مَن يُتَوَقَّى مِن قَبُلُ ۖ وَلِتَبُلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّ، وَلَعَلَّكُمُ و تَعْقِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُحِي ـ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ۚ رُسُلَنَا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمُ ۗ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ۞ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ و أَيْنَ مَا كُنتُمُ و تُشْرِكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ذَالِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بغَيْر ٱلْحَقّ وَبِمَا كُنتُمُ و تَمْرَحُونَ ﴿ ٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ وأَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمُ من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَوَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَا أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَيُريكُمُ وَايَٰتِهِۦ فَأَيَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ ۚ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ ومَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ ورُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُمُ ومِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ ومَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأَسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمُ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَلْفِرُونَ ١

### سُورَة فصلت

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَكِ فُصِّلَتُ ءَايَتُهُو قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ا قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُمُ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ حِدٌ فَٱسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُو كَلْفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٧٠٥ قُلُ أَرببَنَّكُمُ ولَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجُعَلُونَ لَهُ و أَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ٥ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهَى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱعْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ وَصَعِقَةً مِّثُلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ۚ أَلَّا تَعۡبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَّبِكَةَ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ وبِهِ عَلْفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ويحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَي ۗ وَهُمُ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ وفَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمُ وَصَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهَ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ و سَمْعُهُمُ و وَأَبْصَارُهُمُ و وَجُلُودُهُمُ و بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُنتُمُو تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُو سَمْعُكُمُو وَلَا أَبْصَارُكُمُو وَلَا جُلُودُكُمُ وَلَاكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمُ وَظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُمُ و بِرَبِّكُمُ و أَرْدَلكُمُ و فَأَصۡبَحۡتُمُ مِنَ ٱلۡخَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصۡبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمُو مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمُو قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُو وَمَا خَلْفَهُمُو وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُو مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمُو كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمُ و تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ و أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجُحَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ وتُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَآوُّكُمُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ و وَلَكُمُ وفِيهَا مَا تَدَّعُونَ ١٠٠٠ نُزُلًّا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيمِ ٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَكُّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزُغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُ و لَا يَسْخَمُونَ ١١ 🐑

وَمِنْ ءَايَتِهِ - أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّار خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ آعُمَلُواْ مَا شِئْتُمُ وإِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ وَلَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٥ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِّ عَنزيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ١ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ عَلَيْكُ اللَّهُ ال إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ۗ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى أُوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَلِينَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥

٥ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ و أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمُ مِن تَّحِيصٍ ۞ لَّا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَبِنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ عَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۞ قُلُ أَرَ • يُتُمُو إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اللهُ مَنْريهِمُ و عَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُو اللَّهُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُو فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُ ۗ أَلَا إِنَّهُو بِكُلِّ شَيْءٍ تُّحِيطُ ٣

### سُورَة الشورى

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ عَسَقَ ۚ كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ و يَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُو وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ و بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَريقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُ وأُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِّي وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أُولِيَآءً ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُّ وَهُوَ يُحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمُ وفِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَثَىٰ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُمُ و مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنُ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ وِإِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُريبِ ۞ فَلِنَالِكَ فَٱدْغَّ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُّ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمُ لَأَعُمَلُكُمُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمُو دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمُ وعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمُ وعَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُو فِي حَرْثِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْ لَهُمُو شُرَكَٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُمُو مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوُلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ ا لَهُمُو مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ وَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

ذَٰلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَلَا عِبَادِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمُ ومِن فَضْلِهِ - وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمُ و عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَنَا لَهُ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ اِنَّهُ و بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ ا بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ١ وَمِنْ عَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَلِبَكُمُ ومِن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ و وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١

على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم. وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ إِن يَشَأُ يُسْكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَااكِتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ أُو يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَغْفُ عَن كَثِيرِ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُمُو مِن هَّحِيصٍ ۞ فَمَا أُوتِيتُمُو مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَـْبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ و يَغْفِرُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ و وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ و شُورَىٰ بَيْنَهُمُ و وَمِمَّا رَزَقُنَـٰهُمُ و يُنفِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ يَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَرَؤُاْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُوْلَنَبِكَ مَا عَلَيْهِمُ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَتِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ﴿ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّنُ بَعْدِهِّ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيل ١

وَتَرَلهُمُ ويُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وأَهلِيهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُمُو مِنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيلِ اللَّهُ السَّتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمُ و مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ و مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمُ و مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ و حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أُو يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانَا وَإِنَانَا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١٠٠٠

ش على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا عَنْ خَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

#### سورة الزخرف

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلۡكِتَابِ ٱلۡمُبِينِ ۚ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَنَا عَرِبِيَّا لَعَلَّ مُمُوبِ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَفِي أُمِّ ٱلۡكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنظُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمُ وقَوْمَا مُّسۡرِفِينَ ۞ وَكَمۡ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِن الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ وَمِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ و بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ وَمِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ و بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ وَمِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ و بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ وَلَين سَأَلْتَهُمُ و مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ لَلْعُولِينَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ لَلْعُلِيمُ ۞ ٱلّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَجَعَلَ لَكُمُ و يَهْتَدُونَ ۞ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَا لَعَلِيمُ ۞ ٱلَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَدًا وَجَعَلَ لَكُمُ و يَهْتَدُونَ ۞ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَلَا لَعَلِيمُ هُمُ تَهُتَدُونَ ۞ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَلَا لَعَلَيْمُ وَيَهَا مُنْكِلِكُمُ وَيَهَا لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَلَا لَعَلَيْهُمُ وَيَهَا مُنْ فَيَا سُلِكُمُ وَيَهَا مُؤْلِلَ الْعَلِيمُ هُ عَلَى لَكُمُ وَيَهَا مُنْ كَانُوا لَعَلَى لَعُمْ الْعُونَ ﴾ ويها سُبُلَلَ لَعَلَى مَعْمُ وَيَهُ السَّمَونَ فَى الْمُلْلُولُولِينَ الْعَلِيمُ مُ عَلَى لَكُمُ وَيَهُ الْمُنْ الْعَلِيمُ الْمُنْ لَعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْمُعْتَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ لَلْعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَعُلَيْ السَّمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَر فَأَنشَرُنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتَا ۚ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَ جَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةً رَبَّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ٣ وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ عَجْزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَم ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمُو بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يَنشَؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِ بِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِندَ ٱلرَّحْمَن إِنَتَا ۚ أَ ١٠ شُهِدُوا خَلْقَهُمُ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُو وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّا لَهُمُو بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ و إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ عَاتَيْنَاهُمُ وكِتَابَا مِّن قَبُلِهِ عَهُمُ بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرِهِمُو مُهْتَدُونَ ١٠

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرهِمُو مُقْتَدُونَ ۞ ۞ قُلُ أُوَلَوْ جِئْتُكُمُ و بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ و عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ ۖ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ وبِهِ عَلْفِرُونَ ١ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النَّني بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهْدِين ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمُ وَيُرْجِعُونَ ١٠ بَلُ مَتَّعْتُ هَاؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمُ وَتَلَى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلْفِرُونَ ٥ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمُ و يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ ومَعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ و فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ و بَعْضًا سُخُريًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةً لَجَّعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبِيُوتِهِمُو سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٢

وَلِبِيُوتِهِمُ ۚ أَبُوٰبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۞ وَزُخُرُفَاۚ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَن نُقَيِّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ و قَرِينٌ ٥ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَن ٱلسَّبِيل وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ مُهْتَدُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُو أَنَّكُمُ و فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنتَقِمُونَ ۞ أَوْ نُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدِرُونَ ١ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ و لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسُعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وِ بِاَيْتِنَا إِذَا هُمُ ومِنْهَا يَضْحَكُونَ اللهِ

وَمَا نُرِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذَنَهُمُ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ لِيَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ١ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٥ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّن هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۞ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَابِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ و كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ا فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُو فَأَغْرَقْنَاهُمُو أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَهُمُ و سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْلَاخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۞ وَقَالُواْ ءَاٰ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمُ مَلَنبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ١٠

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَلاَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمُ و عَدُوُّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمُ و بِٱلْجِكْمَةِ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَلِأُبَيّنَ لَكُمُ لِبَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللَّهَ هُوَ رَبِّي ا فَا خُتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ اللَّهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ وبَغْتَةَ وَهُمُو لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَبِذٍ بَعْضُهُمُو لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ و تَحْزَنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِءَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمُو اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَأَزْوَاجُكُمُ و تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ وبصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكْوَابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُّ وَأَنتُمُ وفِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ اللهُمُو فِيهَا فَكِهَةُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ اللَّهُ اللّ

بإثبات الياء وصلاً.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُو فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَلْكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَاكُمُ و بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمُ و لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمُ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُو وَنَجُونِهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ ويَكْتُبُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَن رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا ۚ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهدَ بِٱلْحَقّ وَهُمُو يَعْلَمُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُو مَنْ خَلَقَهُمُو لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلَهُ ويَرَبِّ إِنَّ هَاؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَٱصْفَحْ عَنْهُمُ و وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١

#### سُورَة الدخان

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةَ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمُ و مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ ـ وَيُمِيتُ ۗ رَبُّكُمُ و وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلُ هُمُو فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَاذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمُ ورَسُولُ مُّبينُ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمُ و عَآبِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ٠ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ رَسُولُ كَرِيمٌ ا أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّى لَكُمُ ورَسُولُ أَمِينُ ۞

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهُ ۚ إِنِّي ءَاتِيكُمُ و بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنَّ هَاؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجُرمُونَ ۞ فَٱسْر بعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ۗ إِنَّهُمُ عَبْدُ مُّغْرَقُونَ ٣ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَريمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ ۗ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١ مُنظَرِينَ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُهُمُ و عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُمُ مِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ١ إِنَّ هَاوُلَآءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ٣ فَأَتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ١ أَهُمُ و خَيْرٌ أُمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَهُمُ إِنَّهُمُ كَانُواْ مُجُرمِينَ ٣ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٥ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ ولَا يَعْلَمُونَ ١

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمُ لِيُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ لَهُو هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَٱعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ٥ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَلْذَا مَا كُنتُمُ وبِهِ عَمْتَرُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مُقَامٍ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَلْبَسُونَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُمُ وَجُور عِينِ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَىٰهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥ فَضَلَا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُو يَتَذَكُّرُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُمُو مُرْتَقِبُونَ ۞

### سُورَة الجاثية

سُورَة الجاثية

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمُّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عَلَيْهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمُ وجَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنى عَنْهُمُ مَا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٍ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا ا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّءَ وَرَزَقْنَاهُمُ لِمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ لَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَكُهُمُ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ و أُولِيَاءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلَىٰ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ هَلْذَا بَصَلْمِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُمُو كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَوَآةٌ تَحۡيَاهُمُو وَمَمَاتُهُمُ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ ولَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ و وَقَلْبِهِ و جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ۞وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ٣ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْييكُمُ و ثُمَّ يُمِيتُكُمُ و ثُمَّ يَجُمَعُكُمُ و إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِينَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۞وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١ هَنذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمُو رَبُّهُمُ ۚ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمُو فَٱسْتَكْبَرْتُمُو وَكُنتُمُو قَوْمَا عُجُرمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُومَا نَدُرىمَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣ وَبَدَا لَهُمُو سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُو مَا كَانُواْ بِهِ عَيْمُو مَا كَانُواْ بِهِ عَيْمُو يَسْتَهُرِءُونَ ﴿ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ يَوْمِكُمُ وَهَذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّالُهِ هُزُوَّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ وَلِيْتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ اللَّهُ مُو يَانَّتُ اللَّهِ هُزُوَّا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ اللَّهُ اللَّهُ هُرُونَ وَاللَّهُ هُمُ وَلَا هُمُ وَيُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ اللَّهُ مُو يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا هُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُ الللْمُولِ الللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الللْمُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلِقُولُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الللللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ الللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلُولُولُولُ

### سُورَة الأحقاف

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْ أَرَ • يُتُمُ و مَا تَدْعُونَ مِن كُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ شِرْكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ شِرْكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ مِشْرِكُ فِي السَّمَوَتِ وَاللَّهِ مَن عَلْمِ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَايِهِمُ و غَلْوُنَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَايِهِمُ و غَلْولُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَايِهِمُ و غَلْولُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ و عَن دُعَايِهِمُ و غَلُولُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمُ وَعَن دُعَايِهِمُ و غَلْولُونَ ۞

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهمُ كَفِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ وهَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفَىٰ بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدُرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ قُلُ أُرَ • يُتُمُ و إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ وبِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ وبِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسُرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَالسَّتَكُبَرْتُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِـ فَسَيَقُولُونَ هَلذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِ عَكِيْكُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لِتُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كَرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللَّهِ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْوُكَبِكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ و أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيَّاتِهمُ وفِي ا أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةَ ۗ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَا إِلَّا أَسُطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أُولَنِّهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ اللَّهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ خَاسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُوٓاْ وَلِنُوَفِّيَهُمُ و أَعْمَلَهُمُو وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمُو طَيّبَتِكُمُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ وتَفْسُقُونَ ١ ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَابِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنَّى أَرَاكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمُ وَقَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ وبِهِ عَدِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ا تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءِ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَى إِلَّا مَسَكِنَهُمُ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمُ وفِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمُ وفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ وسَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمُو سَمْعُهُمُو وَلَا أَبْصَارُهُمُو وَلَا أَفْعِدَتُهُمُو مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزَءُونَ ٥ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَامَاحَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِهَةً أَبِلْ ضَلُّواْ عَنْهُمُ وَذَلِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِمُ مُنذِرِينَ ١ قَالُواْ يَلْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمٍ ۞ يَقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرُ لَكُمُو مِن ذُنُوبِكُمُو وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ - أَوْلِيَا • أُوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَدِر عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّار أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ و تَكُفُرُونَ ١٠ فَأُصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُ ۚ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارِّ بَلَئُ أَفَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ١

#### سُورَة محمد

سورة محمد

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمُ و ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُو كَفَّرَ عَنْهُمُو سَيِّئَاتِهِمُو وَأَصْلَحَ بَالَهُمُو ١٠٠٥ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُ ۗ ۞ فَإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَّخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۞ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمُ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَتَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمُو ۞ سَيَهْدِيهِمُو وَيُصْلِحُ بَالَهُمُو ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُو ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُو وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمُو ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو كَرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُو ٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ ٠ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُ ﴿ ١ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَهُمُ و فَلَا نَاصِرَ لَهُمُو ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِۦ كَمَن زُيّنَ لَهُو سُوّءُ عَمَلِهِ ۚ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوَآءَهُمُ ﴿ ٥٠ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ ۗ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِّنُ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَل مُّصَفَّى ۚ وَلَهُمُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُ ۗ ١ وَمِنْهُمُو مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوَآءَهُمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوُاْ زَادَهُمُ وهُدَى وَءَاتَنهُمُ و تَقُونهُمُ و ١ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُو إِذَا جَآءَتُهُمُو ذِكْرَلهُمُو ۗ فَٱعۡلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَآللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثْوَلكُمُ وَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَتُ سُورَةُ مُّحُكَّمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُو اللَّهُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ اللَّهُ عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُو ۞ فَهَلُ عَسِيْتُمُو إِن تَوَلَّيْتُمُو أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمُ وَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَى لَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ و قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ و فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ ﴿ اللَّهِ مِأْنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرهُواْ رضْوَانَهُو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُو ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ و مَرَضٌ أَن لَّن يُخُرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمُ و اللَّهُ اللَّهُ أَضْغَانَهُمُ وا

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمُ فَلَعَرَفْتَهُمُ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ و ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ و حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ه يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ ولَن يَتِرَكُمُ الْعُمَاكُمُ ا إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُولُولُولُولُولًا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّ أُجُورَكُمُ ولَا يَسْعَلْكُمُ أَمْوَلَكُمُ ۞ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا أَجُورَكُمُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال فَيُحُفِكُمُ وَتَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ﴿ هَا الْتُمُ وَهُو لَا عِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمُ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ و اللَّهُ اللَّ

سُورَة الفتح

## سُورَة الفتح

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمُ وَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّتُؤُمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ ﴿ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اللَّهِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأُلْسِنَتِهِمُو مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ وقُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُو مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنتُمُ وأَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ وَظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمُّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمُ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَناً وإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى اللَّعْرَجِ حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و نَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ وَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَبَهُمُ وَتُحَا قَرِيبًا ١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمُ وصِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمُ وَعَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ إَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبَكُمُ ومِنْهُمُ مَعَرَّةُ ا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُيَا بٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَريبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّين كُلِّهِ عَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠ بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

#### سُورَة الحجرات

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِهُ اللللِّهُ الللللِلْمُوالِمُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ ا

وَلَوْ أَنَّهُمُ وَصَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ وَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُو نَدِمِينَ ۞ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمُ وَسُولَ ٱللَّهِ لَوُ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْر لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أُمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بٱلْعَدُل وَأُقْسِطُوا اِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُرَّا ۖ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُسَ ٱلْآسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

يَائَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمُ و بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ ۚ أَن يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ١ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكُر وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمُ وعِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِتُكُمُ و مِنْ أَعْمَلِكُمُ و شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَهٰدُواْ بِأَمْوَالِهِمُ و وَأَنفُسِهِمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ْ قُل لَّا تَمُنُّوا ْ عَلَىَّ إِسُلَامَكُمُ ۚ بَل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُو أَنْ هَدَىٰكُمُ ولِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ وصَدِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

#### سُورَة ق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلُ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُمُو مُنذِرٌ مِّنْهُمُو فَقَالَ ٱلْكَلْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أَ.•ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۗ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُۗ ۗ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ وفَهُمُ فِي أَمْرِ مَّريجٍ ۞ أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمُ ۚ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةَ مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ و قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعٌ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمُ وفِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُ ۗ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۞ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ و هَاذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ۞ أُلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَل ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهِ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّن خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ۖ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

بضم نون التنوين وصلاً.

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنٍ هُمُ الْشَدُّ مِنْهُمُ الْفَدُ مِنْهُمُ الْفَدُ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ الْفَالِيَدِ هَلُ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ فِي الْبِلَدِ هَلُ مِن تَحِيصٍ ﴿ وَهُو شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَوَتِ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ وَالْأَرْضَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اللهُجُودِ ﴿ وَمُنَا اللَّهُ وَالْمَنِ وَلِيبٍ ﴿ وَمَا مَسَعُونَ وَمَنَا اللَّمُ وَمِنَ اللَّيْ فَسَبِحُهُ وَإِدْبِكِ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّمِعُ يَوْمَ يُنَادِ اللَّمُنَادِ عِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَالْمَعُونَ وَمَنَ اللَّيْ فَصِيبُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ وَالْمَعِينَ عَنْ مَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وَالْمَعِيرُ ﴿ وَلَاكَ يَوْمُ الْمُؤْونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وَالْمَعُونَ عَلَيْهِمُ وَعِيدٍ ﴿ وَالْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَالْفَرَءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وَعِيدٍ فَي عَنْ اللَّي وَلَا اللَّهُ وَالِنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وَعِيدٍ فَي اللَّهُ وَالْ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿ وَالْمَالِ فَي عَلَيْهِمُ وَعَيْدِ فَي الْمَالَا لَا مَنْ الْمَنْ الْمِي وَالْمَوْنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ فَي الْمَالَاتَ عَلَيْهِمُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ وَالْمَالِ فَالْمَالِ فَي عَلَى الْمَسَالِ فَي عَلَى الْمَالَالَ عَلَى الْمَالَالَ عَلَيْهُمُ وَالْمَالِ عَلَيْهُمُ وَالْمَالِ فَي عَلَيْهِمُ وَالْمَالِ فَلَا الْمَالَالَ عَلَى اللْمَالَالَ عَلَى الْمَلْمُ الْمَالَالَ عَلَيْهِمُ وَالْمَالِ اللْمَالِقُولُونَ وَالْمَا الْمَالَالَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمَالَالَةُ الْمُؤْمِلُونَ أَوْلِكُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالَالَ اللّهُ الْمَالَالَةَ الْمُؤْمِلُونَ أَلَالَالْمُ الْمَالَالَالَا الللّهُ الْمَالَالَةَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَالْمُوالِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالَال

## سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۞
- فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۞

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمُ وَ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمُ وَهَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ وبِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَاخِذِينَ مَا ءَاتَنهُمُو اللَّهُمُو اللَّهُمُو رَبُّهُمُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمُ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ١ وَفِي أَنفُسِكُمُ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحُقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمُ و تَنطِقُونَ ١ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۚ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ و إِلَيْهِمُ و قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ا فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ و خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ٥ فَأُقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وِ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ١ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ الَّيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ وحِجَارَةَ مِّن طِينِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَوَتَرَكَّنَا فِيهَا اللَّهِ فَيهَا اللَّهُ فَيهَا ءَايَةَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجُنُونُ ١ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذُنَاهُمُ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ١٠٠ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُو تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ و فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ و يَنظُرُونَ ١ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ و تَذَّكُّرُونَ ا فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا تَعْمَعُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَّ إِنِّي لَكُمُ ومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ كَنَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوُ كَنُونَ ۞ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ عَبْلُ هُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ فَعَنُونٌ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُمُ مِن يَرَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ رِرِزُقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَلِهِمُ فَلَا يَشْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَشْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞

### سُورَة الطور

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ وَكِتَبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ الَّذِينَ هُمُ و فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا هَنذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُمُ و بِهَا تُصَدِّبُونَ ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُمُ و بِهَا تُصَدِّبُونَ ۞

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُواْ أُوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمِّ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَنَعِيمٍ ۞ فَلكِهِينَ بِمَا ءَاتَلهُمُ ورَبُّهُمُو وَوَقَلْهُمُ وَبُّهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللهُ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا ا بِمَاكُنتُمُ و تَعْمَلُونَ ١ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَهُمُ بِحُورِ عِينِ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمُ و ذُرِّيَّتُهُمُ و بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمُو ذُرِّيَّاتِهِمُو وَمَا أَلَتَنَاهُمُو مِنْ عَمَلِهِمُو مِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَاهُمُ وبِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ و غِلْمَانُ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ١ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللّ بِكَاهِن وَلَا هَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمُ و أَحْلَمُهُمُ و بِهَذَا أَمْ هُمُ و قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِن لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴾ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ١ أُمْ عِندَهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمُ وسُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ وِسُلُطُنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمُ وَأَجْرًا فَهُمُ مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُريدُونَ كَيْدَا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمُ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوُا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرْ كُومٌ اللهُ فَذَرْهُمُ وَتَيَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ اللَّهُ مُرْكُومٌ اللَّهِ يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمُ كَيْدُهُمُ شَيْئًا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

سُورَة النجم

سورة النجم

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ١٥ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ٥ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ـ مَا أَوْحَىٰ ١٠ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ١ أَفَتُمَرُونَهُ وَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ا وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ا عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَا عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأُوىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ أَفَرَ • يُتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ ووَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ١ أُمْ لِلْإِنسَن مَا تَمَنَّىٰ ١ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٥ وَكُمُو مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمُو شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنثَى ﴿ وَمَا لَهُمُ وبِهِ عِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُتِيِّ شَيْئًا فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُو أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ۞ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ و إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ و أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ أَفَرَ • يْتُ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْظَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجُزَلهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ﴿

#### الحرف الهختلف

# ٥ ﴿ عَادَا ٱلْاقْلَى ﴾

بنقل حركة الهمزة التي بعد لام التعريف إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة، وإدغام التنوين في اللام، كل ذلك مع همزة الواو

﴿ عَادًا-لُّؤُ لَىٰ ﴾ وله في البدء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ثلاثة أوجه هي: ﴿ لُؤُلَىٰ-أَلُؤُلَىٰ-ٱلْأُولَىٰ ﴾ والثالث مثل قراءة حفص وهو الراجح

عند الابتداء.

وَأُنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ ۞ مِن نُّطُفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مِهُو أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلَّا وَٰٓلَىٰ ۞ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمُ و كَانُواْ هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥ هَلذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُر ٱلْأُولَىٰ ١ أَزِفَتِ ٱلْأَرْفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنْ هَلاَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١ وَأَنتُمُو

# سُورَة القمر

سَمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ۩ ۞

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُاْ عَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُمُّو وَكُلَّ أُمْرِ مُّسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ ۗ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُر ۞ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمُ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمُ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِّ- يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحِ وَدُسُرِ ۞ تَجُرى بِأُعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ويحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ وأَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِر ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلتُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدَا نَّتَّبِعُهُ و إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَال وَسُعُر ۞ أَ • لُقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمُ و فَٱرْتَقِبْهُمُ و وَٱصْطَبِرُ ١

وَنَبَّئُهُمُو ۚ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُّ كُلُّ شِرْبِ مُّحۡتَضَرٌ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمُ و فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَصَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ وَحَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ نَّجَّيْنَهُمُ بِسَحَر ١ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ٥ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمُ و بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا إِلنَّذُر ۞ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيفِهِ عَ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ا كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ الْخُذَ عَزيز مُّقْتَدِرِ ا أَكُفَّارُكُمُ و خَيْرٌ مِّن أُوْلَتِهِكُمُ و أَمْ لَكُمُ و بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ۗ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبْرَ و بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ وَذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَمْرُنَا إِلَّا وَرَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي أَشْيَاعَكُمُ وَ فَهَلُ مِن مُّدَكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي الزَّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞

### سُورَة الرحمن

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- ٱلرَّحْمَانُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞
- ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞
- وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا
- لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُّ ذُو
- ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ
- ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن
- نَّارٍ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ
  - ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُخُرِجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْحِِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ و أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ ۞ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنْبِهِ عِ إِنْسُ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مِنْكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ وَفَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ١٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ١٠ فَبأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبُرَقَّ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا فِيهنَّ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنُّ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَخَوْلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ مَّقُصُورَتُ فِي الْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَأَيِّ عَالَمُهُمُ وَلَا جَآنُ لَمُ يَطُومُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنُ لَتُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَأَيِّ عَلَى عَلَى عَلَى فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿ فَي فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا لَيُعَلِّ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَانِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَعَلَى اللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَعَلَى اللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَ اللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَي الْمَا وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهِ وَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

#### سُورَة الواقعة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ

ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ

هَبَآءَ مُّثْبَتَّا ۞ وَكُنتُمُ و أَزُواجَا ثَلَثَةَ ۞ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞

مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْءَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞

فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ اللهِ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللهِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولِلْاَنُ مُخَلَّدُونَ ١ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ۞ وَفَلكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينُ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤُلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ مَّغْضُودٍ ا وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ا وَظِلِّ مَّمْدُودِ ا وَمَآءِ مَّسْكُوبِ ا وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَآءَ ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِإَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ۞ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَريمٍ ۞ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتُرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَرِبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوْ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْاخِرِينَ ٥ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمُ و أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومِ ٥ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ا فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَاذَا نُزُلُهُمُ يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ خَنُ خَلَقْنَاكُمُو فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَ • يُتُمُو مَا تُمْنُونَ ﴿ عَالْنَتُمُو تَخُلُقُونَهُ و أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمُ ووَنُنشِءَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَّكُّرُونَ ١ أَفَرَ • يُتُمُو مَا تَحُرُثُونَ ﴿ عَالْنَتُمُ و تَزْرَعُونَهُ و أَمْ نَحُنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمًا فَظَلْتُمُ وتَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلُ نَحُنُ هَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَ • يُتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَاٰنتُمُ و أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوْ نَشَآءُ جَعَلَنَهُ أَجَاجَا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَ اللَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ عَانتُمُ أَنشَأْتُمُ و شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١ كَنُ جَعَلْنَهَا تَذُكِرَةً وَمَتَنَعًا لِّلْمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١

إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكُنُونِ ﴿ لَا يَمَسُهُ وَ إِلّا يَمَسُهُ وَ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُكُمُ وَ اَلْمُ وَمِنَا فِي وَكُنُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ ﴿ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَنَكُمُ وَكُلُونَ اللهُ وَلَكُونَ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَلَكُونَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### سُورَة الحديد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي و يُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي و يُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ الْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَآ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمُ ا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ و مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ و أَجُرُ كَبِيرُ ۖ ٠ وَمَا لَكُمُو لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُو لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمُ وإِن كُنتُمُ ومُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمُ و أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمُ مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلَيْكِ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعُدُ وَقَلتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ ولَهُ و وَلَهُ و أَجْرٌ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهمُو وَبِأَيْمَنِهِم مُ بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمُ وقِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ و فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا أَ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ وبِسُورِ لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُو مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُو أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُّو قَالُواْ بَإِن وَلَكِنَّكُمُ و فَتَنتُمُ و أَنفُسَكُمُ و وَتَرَبَّصْتُمُ و وَآرْتَبْتُمُ و وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَا أُمِّرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ وفِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ ﴿ هِيَ مَوْلَلَكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥٥ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ١ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ وتَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمُ ووَلَهُمُ وأَجْرٌ كَرِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمُ أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عِاكِتِنَا أَوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُول وَٱلْأَوْلَا لِيَ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَىٰكُمُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُور ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ٣

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ اللَّهُ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا وَٱلنُّبُوءَةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُمُ ومُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ وفَسِقُونَ ٥ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُ وبِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ا ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ و أَجْرَهُمُ ۗ وَكَثِيرٌ ا مِّنْهُمُ ۚ فَلسِقُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤْتِكُمُ و كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

#### سورة المجادلة

## سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُمُ و مِن ذِّسَآبِهِمُ و مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ و إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ و إِلَّا ٱلَّتِ وَلَدْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ وثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَّا ۚ ذَالِكُمُ و تُوعَظُونَ بِهِ -وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُوا ۚ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيّنَتٍ مَنتَنتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ و وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ و أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ لِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَاَّءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمُ ۚ فَلَا تَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرَهِمُو شَيْءًا إِلَّا بإِذُنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ و تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّو وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمُ و صَدَقَةَ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمُ و وَأَطْهَر ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ عَاٰشُفَقُتُمُو أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلكُمُو صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا هُمُ مِنكُمُ ولَا مِنْهُمُ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ ١ أُعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمُو جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينُ اللَّهِ لَّن تُغْنىَ عَنْهُمُ و أَمُوَالُهُمُ و وَلَا أَوْلَدُهُمُ و مِنَ ٱللَّهِ شَيْعا أَوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمُو فِيهَا خَالِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ و وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ و عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُو هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمُو ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَنبِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ عَابَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخُوَانَهُمُ الَّوْ عَشِيرَتَهُمُّ أُوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ و بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمُ وَجَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَتَمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣

## سُورَةُ الْحَشر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرهِمُ ولِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُمُ وأَن يَخْرُجُوَّا وَظَنُّواْ أَنَّهُمُو مَانِعَتُهُمُو حُصُونُهُمُو مِنَ ٱللَّهِ فَأَتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بيُوتَهُمُ و بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُواْ يَاأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ٥ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمُ فِي

ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٣

ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ مِ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمُ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْهُمُ و فَمَا أُوْجَفْتُمُ و عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً اللَّهِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَا ءَاتَلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلْكُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَأَمْوَالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ و يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ و وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُو حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ عَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِجُتُمُو لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ وأَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ لَهِن أَخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَبِن نَّصَرُوهُمُ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَا تُنعُرُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَهْبَةً فِي صُدُورِهِمُو مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَتِلُونَكُمُ و جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُر ۚ بَأْسُهُمُ لِبَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ۚ تَحْسِبُهُمُو جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُو شَتَّىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَل ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّةُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمُ الْنَفْسَهُمُ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ و خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ لِيَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

# سُورَةُ المُمتَحنَةِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ وِبِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ ٱلْحَقّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبّكُمُ إِن كُنتُمُ و خَرَجْتُمُ و جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمُ بٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمُ و فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثُقَفُوكُمُ و يَكُونُواْ لَكُمُ و أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ و أَيْدِيَهُمُ و وَأَلْسِنَتَهُمُ و بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ و أَرْحَامُكُمُ و وَلَا أَوْلَادُكُمُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ و إِنَّا بُرَءَ وَأَاْ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ و إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ وفِيهِمُ وإِسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِنْهُمُ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِن دِيَركُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمُ وفِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُمُ مِن دِيَرِكُمُ وظَهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوُهُمُ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بإِيمَنِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُمُ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر وَسُئَلُواْ مَا أَنفَقْتُمُ ولَيسَالُوا مَا أَنفَقُوا ذَالِكُمُ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنَ أَزْوَ جِكُمُ و إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ وفَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَ جُهُمُ مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

الحرف الهختلف

له فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل..

ميم الجمع

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَان يَفْتَرينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ١

## سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبيلِهِ عَفَّا كَأَنَّهُمُ ابْنَيَنُ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ يَنْقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥

بالفتح والتقليل، والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُو مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ و أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمُ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُّورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأُمُوالِكُمُ و وَأُنفُسِكُمُ و ذَالِكُمُ و خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمُ و ذُنُوبَكُمُ و وَيُدْخِلْكُمُ و جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتُحُ قَريبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّئَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمُ و فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ ١

### سُورَةُ الجُمُعَةِ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ و أَنَّكُمُ و أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّواْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ و أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمُّ فَمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ٨

#### سورة الجمعة

بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ وَالْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وَتُفلِحُونَ ۚ وَإِذَا مَن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ وَتُفلِحُونَ وَ وَإِذَا رَأُولُو اللَّهُ عَيْرًا لَعَلَّكُمُ وَلَا اللَّهُ عَنْرُ ٱللَّذِيقِينَ اللَّهُ عَيْرٌ ٱللَّذِيقِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهُ فَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ فَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ فَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ٱلكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمُ وجُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْيَعُمَلُونَ أَيْمَانَهُمُ وجُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمُ وسَآءَ مَا كَانُواْيَعُمَلُونَ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَالْمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ وتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ لَا يَفْقَلُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ وتُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمُ فَلَا عَلُوبِهِمُ فَا مُذَوْهُمُ وَالْمَاهُمُ أَلَيْ يَعُولُواْ عَلَيْهُمُ وَالْمَاهُمُ أَلَيْ يَعُولُواْ عَلَيْهُمُ وَلَا يَقُولُواْ عَلَيْهِمُ وَهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ وَهُمُ الْمُعُلُونَ عَلَى اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا تَعْمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا عَلَيْهِمُ وَهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤُفَكُونَ كَا عَلَيْهِمُ وَهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ فَيَعَلَمُ اللّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ كَا اللّهُ الْولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وتَعَالُواْ يَسُتَغْفِرُ لَكُمُ ورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمُ و وَرَأَيْتَهُمُ ويَصُدُّونَ وَهُمُ ومُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ وأَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُو أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُو لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَلُكُمُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلَا أُخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَا أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ سُورَةُ التَّغَائِن

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنكُمُ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۚ أَلَمُ يَأۡتِكُمُ لَبَوُا ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّالْسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنيُّ حَمِيدُ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَاَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ وَ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلۡمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٓ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزُوَ جِكُمُ وَأُولَادِكُمُ عَدُوَّا لَّكُمُ فَٱحۡذَرُوهُمُ ۗ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا أَمُوَالُكُمُو وَأُوْلَادُكُمُ و فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ و أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

# سُورَةُ الطّلاق

له فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاَّيُّهَا ٱلنَّيهُ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِن بيُوتِهِنَ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمُ لِيُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُو فَخُرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّئِ يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمُ و إِنِ ٱرْتَبْتُمُ و فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُر وَٱلَّئِ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مِنْ أَمْرِهِ ـ يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ و إِلَيْكُمُّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ و أَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمُ مِن وُجْدِكُمُ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُمُ وبِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ وفَسَتُرْضِعُ لَهُ وأَخْرَىٰ ٥ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ - وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَلهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا شَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا و وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ أُمُر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَاهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَةُ أَمْرِهَاخُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمُ و ذِكْرًا اللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِّيُخُرِجَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠

# سُورَة التَّحرِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمُ ۚ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُۗ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيَّءُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بهِ عَقَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا ۗ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوبُكُما وَإِن تَظُّهُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَكُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ و إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ و أَزُواجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسُلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَلْبِبَاتٍ عَلِمَاتِ سَلْبِحَاتِ ثَيّبَاتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنْ كُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ٧

له فيها التسهيل والإبدال. والتسهيل مقدم.

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده.

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ و سَيِّئَاتِكُمُ و وَيُدْخِلَكُمُ و جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخُزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّءَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ۗ نُورُهُمُ و يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ و وَبأَيْمَانِهِمُ و يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّيَّءُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأُولِهُمُ جَهَنَّمُ اللَّهِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجُنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أُحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكِتَلِيهِ ع وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

سورة تبارك

## سُورَة المُلك

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتِ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۚ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينَّ اللَّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُ وعَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ وعَذَابُ جَهَنَّمَّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهُيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظُّ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۞ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَال كَبِيرِ ا وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِير ا فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ فَسُحۡقَا لِّأَصۡحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ و بِٱلْغَيْبِ لَهُمُ و مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٣

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمُ وَأُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ عَاٰمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ و حَاصِبًا ۗ فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُو صَنَفَّتِ وَيَقْبضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمُ ويَنصُرُكُمُ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَۚ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورٍ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ - أَهْدَى أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمُ وَصَدِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبينٌ ١

بالإشمام.

فَلَمَّا رَأُوهُ رُلُفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا الَّذِي كُنتُمُ إِنْ أَهْلَكِنِي اللَّذِي كُنتُمُ إِنْ أَهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعِ شَ قُلُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ عَذَابٍ أَلِيعِ شَ قُلُ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ شَ قُلُ أَرْ عَنْمُ وَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ شَ قُلُ أَرْ عَنْمُ وَانَ قَمَن يَأْتِيكُمُ وِمَآءِ مَّعِينٍ شَ اللَّهُ مُن يَأْتِيكُمُ وِمَآءِ مَّعِينٍ شَ اللَّهُ مُن يَأْتِيكُمُ وِمَآءِ مَّعِينٍ شَ اللَّهُ اللَّهُ مُن يَأْتِيكُمُ وبِمَآءِ مَّعِينٍ شَ

## سُورَةُ القَلَمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لِعَمَةِ كَبِكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ۞

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا

تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلِّعِ مُكَّدٍ مُعْتَدٍ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ ١ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ١ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١

إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ عَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١

بالإظهار وصلاً.

سَنَسِمُهُ وَ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ و كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقُسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمُ لَآبِمُونَ ﴿فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿ فَتَنَادَوُا ۚ مُصْبِحِينَ ۞ أَنُ ٱغُدُواْ عَلَىٰ حَرُثِكُمُ وإِن كُنتُمُ وصَارِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمُ لِيَتَخَلَفَتُونَ ١ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ ۚ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ ۗ لَوُلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمُ و عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ١٠ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١٠ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ و جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمُ و كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمُ و كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمُ وفِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ١ أُمْ لَكُمُ أَيْمَن عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمُ لَمَا تَحُكُمُونَ اللَّهُمُ أَيُّهُمُ إِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمُ و شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ وَ تَرْهَقُهُمُ وِلَّةٌ وَقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمُ وَسَلِمُونَ فَافَرْ فِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُ وَهُمُ وَسَلِمُونَ فَافَرْ فِي وَمَن يُكَدِّى مَتِينُ فَأَمُ تَسْتَلُهُمُ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَ وَأُمْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ فَأَمُ تَسْتَلُهُمُ وَمَن عَنْرَهِ مَّ تُقَلُونَ فَ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ الْجُرًا فَهُمُ مِن مَّغْرَهِ مَّ ثَقَلُونَ فَ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكُتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ مِنِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ مِنِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكْظُومٌ فَى لَّولًا أَن تَذَرَكُهُ وَيَعْمَةُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهُ مِن السَّعِلَ فَي إِلَّا عَن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِلَّا لَعْرَآءِ وَهُو مَكْظُومٌ فَى لَولًا أَن تَذَرَكُهُ وَنِعْمَةُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ لَوْ إِلَا فَي الْمَعْوَلُونَ إِنَّهُ وَمُونَ الْمَالِحِينَ فَى وَهُو مَذُمُومٌ فَى فَاجْتَبَكُ مُن رَبُّهُ وَ فَجَعَلَهُ وَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَى وَمُو مَنْ السَمِعُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ وَلَا الْمَعْوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمُ وَلَا السَمِعُوا اللَّذِكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَمَعْنُونُ فَى وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَلَمِينَ فَى اللَّهُ لَا فَعُمُولُونَ إِنَّهُ وَلَونَ إِنَّهُ وَلَعْمُونُ فَى وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى

# سُورَةُ الحَاقةُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ فَأَهُلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ وَعَىٰ كَأَنَّهُمُ وَعَلِيدًا فَعَلَى خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمُ وَمِنْ بَاقِيَةٍ ۞

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمُ ۚ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمُ و فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ و تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أُذْنُ وَاعِيَةٌ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفُخَةٌ وَاحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ۞ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهُي يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ لِيَوْمَبِذِ ثَمَانِيَةٌ ١٠٠ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمُ و خَافِيَةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ -فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقُرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَ وَأَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ ٥ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ١ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ١ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ وِإِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ۞ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ ولَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ وَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَذْكِرَةُ لَلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَذْكِرَةُ لَلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَذُكِرَةُ لَلْمُتَقِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلَمُ أَنَ مِنصُمُ ومُنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَتَذُكِرَةُ لِللْمُتَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلُم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلُم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلَم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلُم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَحَلُم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَكُولَةً مُنْ مَن أَمَا مِنْ فَا لَعُلُم أَنَ مِنصُمُ ومُكَذِبِينَ ۞ وَإِنَّهُ ولَكُولُولُولَ عَلَيْم ۞ عَلَى ٱلْكَنْهِرِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَ مِنصُمُ ومُ فَصَاعِرَا فَالْمَالِيمَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنصُمُ وهُ فَلَيْدِينَ ۞ فَلَكُولِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَلَى مِنْ أَلَولَه وَلَقُلُولُولِينَ ۞ فَلَا مُنْ مَنْ أَلَيْقِينِ ۞ فَسَبِّحُ بِأَسُمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

# سُورَة المعارج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ اللَّهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ الْمَسَينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَاصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمُ ويَرُونَهُ وبَعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَمِيمُ حَمِيمًا ۞ الْجِبَالُ كَٱلْعِهْنَ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞

يُبَصَّرُونَهُمُ ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمَبِذٍ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُئُوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَىٰ ۞ تَدُعُواْ مَنُ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ٣ ٱلَّذِينَ هُمُو عَلَىٰ صَلَاتِهِمُو دَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوالِهمُو حَقُّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمُو مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمُو مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ عَذَابَ رَبّهمُ وغَيْرُ مَأَمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ ولِفُرُوجِهِمُ و حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ و أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمُ و فَإِنَّهُمُ و غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُو لِأَمَنَاتِهِمُو وَعَهْدِهِمُو رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُو بِشَهَادَتِهِمُو قَآبِمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ اللَّهِ أَوْلَنَبِكَ فِي جَنَّتِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ هُمُ مُّكْرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ عِزينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ و أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ ومِمَّا يَعْلَمُونَ ١ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَن فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَن بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمُ يَخُوضُواْ فَيُرَعُمُو يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمُ وَتَرْهَقُهُمُ وَذِلَّةٌ أَذَلِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ ا

# سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اَنَ أَنذِرَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن الْمَاتِيَةُ مُ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِي لَكُمُ و نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِي لَكُمُ و نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤخِّرْكُمُ وَإِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَو كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا لَا يُؤخَّرُ لَو كُنتُمُ و تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ و دُعَآءِي إِلّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلّمَا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ و جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمُ و فِي ءَاذَانِهِمُ و وَٱسْتَغْشُواْ وَاسْتَغْشُواْ وَٱسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَاسْتَغْفِرُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمُ وَاسْرَرَتُ لَهُمُ وَاسْرَرَتُ لَهُمُ وَاسْرَرَتُ لَهُمُ وَاسْرَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعُوتُهُمُ وَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُ واْ رَبَّكُمُ والْ آسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعُوتُهُمُ وَقُلْتُ اللّهَ فَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي قَعْلَنُ لَهُمُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمُ وَاسْرَارًا ۞ فَقَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وَإِنَّهُ كَانَ غَقَارًا ۞ ثَقَارًا ۞ فَعُمُ وَالْمَارُدُ لَى اللّهُ وَالسَّعُورُ وَأَسْتَكُمُ وَالْمَوْلُ اللّهُ مُو وَأَسْرَرُتُ لَهُ مُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمُ وَاسْرَعُورُ الْنَ غَقَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ وَانَ غَقَارًا ۞ فَقَارًا ۞ فَقَارًا ۞ فَعَوْتُهُمُ وَالْمَارِدُ كَانَ غَقَارًا ۞ فَاللّهُ مُعْلَىٰ فَا وَاللّهُ وَالْمَالِولَ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَالْمَارِالَ اللّهُ اللّهُ مُولُوا مُرَاكًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِي الْمُعْمِولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ١ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُ و جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمُ و أَنْهَرًا ١ مَّا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ۞ أَلَمُ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ وفِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ وإِخْرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ و وَوَلَدُهُ و إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعَا ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ٥ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ٥ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُو أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ١٠ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُو مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلۡكَٰنفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ لَيُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١ اللَّهِ اللّ

# سُورَةُ الجِنِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ٥ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِّ وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَا أُحَدًا ٥ وَإِنَّهُو تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١ وَإِنَّهُو كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالِ مِّنَ ٱلْحِبْنِ فَزَادُوهُمُ ورَهَقَا ۞ وَإِنَّهُمُ و ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُو أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ۞ وَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلَّانَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَإِنَّا لَا نَدُرى أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمُ ورَبُّهُمُ ورَشَدَا ١٠٠٠ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۗ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ - فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقَا ١

رَّ ﴿ وَأَن-لَّو ﴾ فصلها رسماً لما في المصحف المدنى.

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ مَآءً غَدَقَا ١ لِنَفْتِنَهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبّهِ عَنْ لَكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ـ أَحَدًا ۞ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمُ وضَرَّا وَلَا رَشَدَا اللَّهِ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا اللَّهِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَرَسَلَتِهُ وَرَسَلَتِهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَ اللَّهَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ١ قُلْ إِنْ أَدْرِي أُقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجُعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ - أَحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ۞ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رَسَلَتِ رَبِّهِمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

### سُورَة المزّمّل

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ و أَوُ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرُهُمُ وهَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ وَقَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ وَسُولًا شَهدًا عَلَيْكُمُ و كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَنَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَلَى وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ عَذْ كِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَبِيلًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفِهِ وَثُلْثِهِ وَطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن لَن قَصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِم أَن قَلْمُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ وَلَا مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِم أَن قَلْمُ مُونَى فَا قُرَعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَعُواْ مَا تَيسَّرَ مِن فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَوْرُضًا حَسَنَا وَمَا مَن فَيْ وَاللَّهُ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ومِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ وَاللَّهُ فَرُولُ رَّحِيمُ اللَّهُ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ إِلَّا لَاللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَلَٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاللَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَفُورُ وَاللَّهُ عَفُورُ وَعِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ وَعِيمُ اللَّهُ عَلَٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورُ وَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

#### سُورَة المدثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّقِّرُ ۞قُمُ فَأَنذِرُ ۞وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞

وَٱلرِّجْزَ فَٱهْجُرْ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا

نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ

غَيْرُ يَسِيرٍ ١ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا

مَّمُدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدَا ١ ثُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١ كَلَّا إِنَّهُ و كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا ١ شَا أُرْهِقُهُ و صَعُودًا ١

إِنَّهُ و فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَنَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَنَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ا وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ا لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ا لَوَّاحَةُ لِلْبَشَر ا اللهَ اللهَ اللهُ ال عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ١ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَابِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلۡكَٰنِهِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَر ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَر ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ اللهُ عَن عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ١٥ قَالُواْ لَمُ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىٰ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ۞

فَمَا تَنفَعُهُمُ و شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمُ عَن ٱلتَّذَكِرَةِ مُعُرضِينَ ۞ كَأَنَّهُمُ مُمُرٌّ مُّسُتَنفَرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ و أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ و تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ٥

#### سورة القيامة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسِبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خَّجُمَعَ عِظَامَهُ و اللَّهِ عَلَى أَن اللَّهِ عَلَى أَن نُّسَوّى بَنَانَهُ و ۞ بَلْ يُريدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرَقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ا كُلَّا لَا وَزَرَ اللهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ا يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ا بَل ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةُ ۞ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و ۞ لَا تُحَرَّكُ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و شَا فَإِذَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَانَهُ و شَا فَإِذَا قَرَأَنكُ فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ و اللهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و اللهُ قَرَانَكُ و كُلَّا بَلُ غُبُونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن يَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن يَافِرَةٌ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَّى كَنَّ مَعْ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ أَوْلَى لَك فَطُقَةً مِن مَّنِي تُمْنَى ۞ أُولِى لَك فَأُولَى ۞ أَيَعْسِبُ ٱلْإِنسَنُ فَأَوْلَى ۞ أَيَعْسِبُ ٱلْإِنسَنُ أَلْ يُعْمَلَى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي تُمْنَى ۞ ثُمَّ الزَّوْجَيْنِ أَلْ يَعْمَلَى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِن مَّنِي تُمْنَى ۞ ثُمَّ لَا اللَّوْجَيْنِ كَالَ عَلَقَةً فَخَلَق فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ كَالَ مَعْمَلَ هَا لَيْ مُعَلَق فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلنَّوْجَيْنِ كَالَ مَالَقَةً فَخَلَق فَسَوَى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلنَّوْجَيْنِ اللَّا لَيْعَلَى أَلْ الْمُؤْتَى ۞ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْتَى ٱلْمُؤْتَى ۞

#### سُورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَاَعْلَلَا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْهِرِينَ سَلُسِلًا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْهِرِينَ سَلُسِلًا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا الْمُعَتَدُنَا لِلْكَنْهِرِينَ سَلُسِلًا وَأَعْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ١ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ ولِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمُ و جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَالِهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالِهُمُ و نَضْرَةَ وَسُرُورًا ا وَجَزَلهُمُ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ا مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ وِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكْوَابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۞ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمُ وحَسِبْتَهُمُ ولُؤْلُوًا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَالِيهِمُ و ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمُ ورَبُّهُمُ وشَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمُ و جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُمُ و مَشْكُورًا ١ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ١ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ وَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبّكَ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ تَحْنُ كُنُ كُبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ تَحْنُونَا أَمْ تَلْهُمُ وَلَهُ مَا خَلَقْنَا بَدَّلْنَا أَمْ قَلَهُمُ وَبَيْدِيلًا خَلَقْنَا هُمُ اللَّهُ مَا وَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ مَن يَشَآءُ وَٱلظّلِمِينَ أَعَدً لَهُمُ وعَذَابًا أَلِيمًا ﴿

#### سُورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَٱلْعَصِفَتِ عَصْفَا ۞ وَٱلنَّشِرَتِ نَشُرَا ۞ فَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ۞ فَأَلُمُلُقِيَتِ ذِكُرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا ثُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلتُّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ثُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلتُّجُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتُ ۞ لِأَي يَوْمِ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتُ ۞ لِأَي يَوْمِ أَلِي مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ أَجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْمُحْرِينَ وَمُ الْمُحْرِينَ ۞ فَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِلَا اللَّهُ وَلِينَ ۞ ثُمَّ فَعُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ يَوْمَ مِنْ لِلْكُ مَا يَوْمُ ٱلْمُحْرِينَ وَمُمْ اللّهُ وَلِينَ ۞ ثُمَّ فَعُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتُبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ
  - اللهُ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللهُ كَذَّبِينَ اللهُ كَذَبِينَ

أَلَمْ نَخُلُقتُّمُ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَّرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمُ نَجُعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ و مَآءَ فُرَاتَا ١٠ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُمُ بِهِ - تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلَّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ ۞ كَأَنَّهُ و جِمَلَكُ صُفْرٌ ا وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ اللَّهِ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمُ و فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُ جَمَعْنَاكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ لَكُمُ كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنتُمُ وتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ و مُجُرمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

#### سُورة النبأ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُو فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمُ أَزْوَاجَا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ مِ سَبْعًا شِدَادًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ا وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجَا ١ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ١ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَا ١ وَفُتِّحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا ١ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّلغِينَ مَعَابًا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۞ جَزَآءَ وفَاقًا ۞ إِنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ۞

#### سورة النبأ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآيِقَ وَأَعْنَبَا ۞ وَكُوَاعِبَ أَثْرَابَا ۞ وَكَأْسَا دِهَاقًا ۞ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلا كِنَّبَا ۞ حَزَآءَ مِن رَبِّكَ عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنُ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَنَا اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِى كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِى كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِى كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِى كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِى كُنتُ تُرَبًا ۞ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

#### سُورة النازعات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالنَّنزِعَتِ غَرْقَا ۞ وَالنَّشِطَتِ نَشْطًا ۞ وَالسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَالسَّبِعَتِ سَبْحَا ۞ فَالسَّبِقَتِ سَبْقَا ۞ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَرْ•نَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَرْ•نَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّا عَظَمَا خَيْرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةُ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُمُو بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ وَحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُمُو بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَىٰ ۞ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ إِنْ عَالْنَتُمُ و أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ٥ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ٥ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلْهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ١ مَتَلَعًا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ ١ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ١ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلهَا ١ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلهَا ١ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلَهَا ۞ كَأَنَّهُمُ مِوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلهَا ١

سُورة عبس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَّكَىٰ ۞ أَوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَّدَىٰ أَوْ يَذَّكُرُ فَتَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَّدَىٰ
- وَ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَخْشَىٰ
- ٥ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ۞ فِي
- صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرُفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ
- بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۞ مِن
- نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و اللَّهِ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ و اللَّهَ أَمَاتَهُ و فَأَقْبَرَهُ و
- ا ثُمَّ إِذَا شَا أَنشَرَهُو ا كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُو ا فَلْيَنظُرِ اللَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُو
- ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا اللَّهُ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ
- شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَاوَ نَخُلًا ۞
- وَحَدَآيِقَ غُلْبًا ۞ وَفَلكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَلعَا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلمِكُمُ ۞
- فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ ١ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
- ا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّكِلِّ المُّرِي مِّنْهُمُ و يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ
- وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مُّسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ
  - عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞

#### سُورة التكوير

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ

سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞

وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ

سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا

ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجُحِيمُ سُعِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجُنَّةُ أُزْلِفَتُ

ا عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ ا فَلَا أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ا ٱلْجَوَارِ

ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١ إِنَّهُ

لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞

مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينٍ ۞ وَمَا صَاحِبُكُمُ وبِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ

بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

شَيْطَنِ رَّجِيمِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَإِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ۞

لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

#### سُورة الإنفطار

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# سئورة المطففين

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون ۞ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا كَالُوهُمُ وَيُؤْمِونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتَهِكَ أَنَّهُمُ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَيُؤْمَ يَغُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ مَبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهمُ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ا ثُمَّ إِنَّهُمُ و لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ هَنذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ وبهِ ع تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ١ كِتَابُ مَّرْقُومُ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ٣ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ٥ خِتَامُهُ ومِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمِ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمُ ۚ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوْهُمُ وَالُواْ إِنَّ هَلُولَآءِ لَضَآلُّونَ ١ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ وَخَفِظِينَ ١ فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ

يَنظُرُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

#### سئورة الإنشقاق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ

مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞

يَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأُمَّا مَنْ

أُوتِيَ كِتَنبَهُ و بِيَمِينِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٥

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وورَآءَ

ظَهْرِهِ عَنْ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ﴿ وَيُصَلِّى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فِي

أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ و ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ بَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ ـ

بَصِيرًا ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا

ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرُكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ فَمَا لَهُمُ و لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا

قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسُجُدُونَ ۩ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يُكَذِّبُونَ ١ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ١ فَبَشِّرُهُمُ وبِعَذَابٍ أَلِيمٍ

#### سورة البروج

# إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ الْجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ سُورِة البروج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُ عُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ اللَّهَارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ اللَّهِ إِذْ هُمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ لَهُمُ عَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ و هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيدُ اللهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللهُ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ اللهُ فَعَالُ لِمَا اللهُ وَهُو اللهُ الله يُريدُ اللهُ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ اللهِ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِمُ و مُحِيطً ۞ بَلْ

هُوَ قُرْءَانُ مُجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ مُحَفُوظُ ۞

#### سُورة الطارق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

- وَ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
- و خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقِ ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴿
- إِنَّهُ وَ عَلَىٰ رَجْعِهِ ٤ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ
- وَلَا نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١ وَاللَّرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدع

إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمُ و يَكِيدُونَ كَيْدَا

ا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمُ ورُوَيْدًا اللهِ وَأَكِيدُ

# سُورة الأعلى

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ

غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ٥ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّـهُ

يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرْ إِن

نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقِي ١ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَفَصَلَّىٰ @ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّ هَدْدَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

#### سورة الغاشية

بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ ۞ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةَ ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمُو طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا

تُسْمَعُ فِيهَا لَنغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةُ ۞

وَأُكُوابُ مَّوْضُوعَةُ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتُ ۞فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞لَّسْتَ عَلَيْهِمُ وبِمُصَيْطِر ۞

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَر ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

ا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ اللَّهُ أَوْ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### سُورة الفجر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِع

﴿ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۞

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞

ٱلَّذِينَ طَغَوا فِي ٱلْبِلَدِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ

عَلَيْهِمُ وَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا

ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَنَّهُ رَبُّهُ وَ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَ فَيَقُولُ رَبِّي

أَحْرَمَنِ - ١ وَأُمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ و ١ فَيَقُولُ

رَبِّيَ أَهَانَن ﴿ كُلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحُضُّونَ

عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا ۞

وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا

ا وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللهُ صَفًّا

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ۞ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ

- اللهُ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اللهِ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ و أَحَدُ
- ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ و أَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِي
  - إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿

# سُورة البلد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقُسِمُ بِهَاذَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدِ ۞ أَيَحُسِبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ

- ٥ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُّبَدًا ١ أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ و أَحَدُ ١ أَلَمْ
- نَجُعَل لَّهُ وَ عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ١
- فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ

إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أُوْ مِسْكِينَا ذَا

مَثْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْجَمَةِ ۞ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِنَا

بِ لَمْرُ هَٰهِ فِي أُولَـٰ إِنْ أَصْحَبُ الْمُيْمِيةِ فِي وَالَّذِينَ فَ أُولُمُ أَنْ مِنْ أَلَاثُهُ مِنَا مِنْ اللهِ السَّحِينِ فَي أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

هُمُو أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمُو نَارٌ مُّوصَدَةُ ﴾

#### سئورة الشمس

#### سورة الشمس

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلهَا ۞ وَٱلشَّمْسِ وَصَا وَمَا بَنَلهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا سَوَّلهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا طَحَلهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا ۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّلهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُولهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُ ورَسُولُ ٱللّهِ ثَمُودُ بِطَغُولهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُ ورَسُولُ ٱللّهِ نَافَةَ ٱللّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۞ فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۞ فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۞ فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ وَلَاللّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ وَلَا اللّهُ وَسُقَيْلَهَا ۞ فَكَذَّ فَعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَسُقَيْلَهَا ۞ فَكَذَّ فَعَالًا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَهُا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ ال

رَبُّهُمُ وبِذَنْبِهِمُ و فَسَوَّلْهَا ۞ فَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۞

# سُورة الليل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّا إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلنَّهُ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلنَّفَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَقَىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْاَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرَتُكُم وَنَارًا تَلَظَّىٰ ۞

لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِّعُمَةٍ ٱلْأَتْقَى ۞ إلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ عَلَمَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

#### سُورة الضحي

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصُّحٰى ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَى ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَى ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِثُ ۞

#### سُورة الشرح

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبّكَ فَٱرْغَب ۞ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبّكَ فَٱرْغَب ۞

#### سورة التين

#### سُورة التين

# بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ
- خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيهِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ۞
- إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمُ و أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١
  - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

# سُورة العلق

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- اَقُرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وِرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ إِنَّ لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ إِنَّ
- إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۞ أَرَ يُتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞

أَرَ•يْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوَىٰ ۞ أَرَ•يْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَلَمْ يَعْلَم بأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ

- النَّاصِيَةِ النَّاصِيَةِ النَّاصِيَةِ النَّاصِيَةِ اللَّاصِيَةِ اللَّامِيَةِ اللَّاصِيَةِ اللَّامِينَةِ اللَّهُ اللَّامِينَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُلِيلِيِّ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ
- نَادِيَهُ و شَ سَنَدُ عُ ٱلزَّبَانِيَةَ شَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ١ ٢٠٠٠

#### سورة العلق

# ﴿ أَرَ•يْتَ ﴾ كله. بالتسهيل الهمزة.

#### سورة القدر

# بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِن كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞

#### سورة البينة

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشُرِكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ حَقَى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ الدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَلَفُولُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَتَهِكَ هُمُ مُ شَرُّ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتَهِكَ هُمُ مَا شَرُّ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ مَا خَيْرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ مَا خَيْرُ ٱلْبَرِيَعَةِ ۞ إِنَّ ٱلْبَرِيمَةِ ۞

جَزَآؤُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَا وَكُنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ ﴿ فَيهَا أَبَدَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ ﴿

#### سُورة الزلزلة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

و يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُواْ أَعْمَالَهُمُ و فَمَن يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ و ۞

#### سُورة العاديات

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

وَ فَأَثَرُنَ بِهِ عَنَقُعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَى فَأَثَرُنَ بِهِ عَنْ

لَكَنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ و عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ و لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

٥ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمُ وبِهِمُ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ۞

#### سُورة القارعة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْفَاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عَيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ۞ فَأُمُّهُ وهَاوِيَةُ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

#### سُورة التكاثر

# بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَلْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَقَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلتَّعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلتَّعِيمِ ۞

#### سورة العصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَـفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ ٣

#### سورة الهمزة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ ۞

يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ و أَخْلَدَهُ و ﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَا

أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْءِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ و مُوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ۞

#### سُورة الفيل

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَمْ يَجْعَلُ

كَيْدَهُمُ وفِي تَضْلِيلِ ۞ وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمُ وَظَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِمُ و

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ و كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞

#### سُورة قريش

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِءلَافِهِمُ ورِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

اللَّذِي أَطْعَمَهُمُ مِن جُوعٍ اللَّذِي أَلَّذِي أَطْعَمَهُمُ مِن جُوعٍ اللَّذِي أَطْعَمَهُمُ مِن جُوعٍ

ا وَءَامَنَهُمُ وَمِنْ خَوْفِ ٥

#### سُورة الماعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَ • يُتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّين ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ۞

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ

عَن صَلَاتِهِمُ وسَاهُونَ ۞ٱلَّذِينَ هُمُ و يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

#### سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ۞

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٣

#### سُورة الكافرون

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنْهُ عَبِدُونَ ۞ وَلَا أَنْهُ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَا أَنا عَابِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَا

أَنتُمُ و عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمُ و دِينُكُمُ و وَلِي دِينِ ۞

#### سُورة النصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ

أَفُواجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابًا ۞

#### سُورة النصر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ

حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ۞

# سُورَةُ الإِخلَاصِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ

#### سُورة الفلق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَتِ شَرِّ ٱلنَّفَّاثَتِ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَتِ

فِي ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

#### سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ

ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي

يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٥